# التابي الأبلوما بي للغرب

مِنْ أقدَم العصُورِ إلى اليَوم

inta france

noti; i continue,

tyra fee invitación

rus reest marros pale nos

rusbundos facunt se cone

entactu (prisoner vide

Treccuma como promár

ma marriad trapepara

reest murros prais

reest murros prais

reest murros prais

reatt murros

الجدكدالخامس موسك الجداد الخامس موسك الخراسطين تأليف تأليف موسك المواكنة المؤرسة المؤ





المداءات متنوعة

DIFFERENT GIFTS

# القابغ الابلونمايي للغوب

# مِن أقدم العصور إلى اليكوم

wild fratto.

Typaster my to fin

The second marrie pile no habital se factor my come

under high whough vide

Typecume con reap stond i

that married to popular

test married to be pour i

test married to be pour i

test married to be to be and i

test married to be to be a second to be a se

اَلْجَالَد الخَامِس عَهَد الزّل بطين تأليف جورالهاوي اللّازي عضواكويمية الملكة المغربَية 1407 - 1981

صورة الفلاف : أقدم وثيقة وقفتُ عليها في جنوة مما يتملّق بالمغرب كانت بتماريخ 1138 = 532 أيام على بن يوسف : مرسيليا تطلب من جنوة أن تتوسط لها لدى ملك المغرب لِعقد اتضاقية سلام معه وهي تعبر عن مركز المغرب الدولي على ذلك العهد.. (ج 2 ص 194).

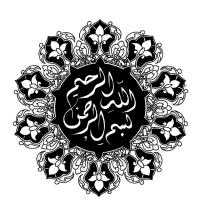

1

ì

# مهروسي والمراد والمرا

ب صَدَق اللَّه العَسَظيم متورة الأنسَعَال ـ الاَيْسَاد 22

# دولة المرابطين

| حدود الدوله المرابطيه                        |  |
|----------------------------------------------|--|
| استخدام الروم من لدن المرابطين               |  |
| العلاقات بين المرابطين وبين الأُمم المجاورة. |  |
| وحدة المغرب السياسية.                        |  |
| الأسطول المرابطي.                            |  |
| الموانئ في افادة ادر عيدون                   |  |



وقد عكس ذلك النفوذ الذائع الصيت آثاره على المركز المالي المرموق الذي كان ينعم المرابطون به حتى لكانت القيمة النقدية لعملتهم في تصاعد مستمر، وتهافتت على الدينار المرابطي دول البحر المتوسط وإمارات إسبانيا بل وصل إلى القسطنطينية الأمر الذي يؤكّد ما ذهب إليه المتخصصون في شؤون المُحلات القديمة من أن السكة المرابطية أصبحت نقداً دولياً بكل معنى الكلمة.

ولقوة ثقتهم بنفوسهم لم يتهيبوا استخدام عدد من الروم المرتزقة في الأغراض العسكرية والفنية على نحو ما كان يقوم به أحياناً بنو أمية وملوك الطوائف، وكانت هذه «الميليشيات المسيحية» تتمتع طبعاً بمزاولة شعائرها الدينية بأطراف البلاد...

#### \* \* \*

وإذا ما حاولنا أن نستعرض العلاقات الخارجية لدولة المرابطين، فإننا سنجد أنفسنا أمام الحديث عن صلاتنا بإمبراطورية غانة، وعن العلاقات مع ممالك الأندلس ومع إمارة إفريقية (تونس) وبني حماد ومع الخلافة في بغداد ومع حكام القاهرة، إضافة إلى الحديث عن الصلات بين المرابطين وبين بعض الممالك المسيحية المطلة على الضفة المقابلة من المتوسط.

# بين المرابطين والبرغواطيين

لقد كان المرابطون حريصين كلَّ الحرس - وهم يسعون لتوحيد أطراف البلاد وجمعها تحت راية واحدة - كانوا حريصين على أن لا يهرقوا دماً ولا يروّعوا أحداً لكنهم اصطدموا في المغرب بقبيلة أو بجموعة ظلت تتقوى عبر السنين الماضية، أولئك هم «البرغواطيون» الذين اتخذوا من إقليم تامسنا وطناً لهم (من وادي أبي رقراق إلى وادي أم الربيع) وجعلوا من مدينة آنفا (الدار البيضاء حاليا) عاصمة رقراق إلى وادي أم الربيع) وجعلوا من مدينة آنفا (الدار البيضاء حاليا) عاصمة للمناسئة المناسئة المناسئة

هُم، كانت إمارتهم تضم قرابة أربعين مدينة وحوالي ثلاثمائة قصر على ما يذكره ابن الوزان أو ليون لإفريقي. (1)

لقد استعصت هذه المنطقة على من تقدموا، ولما ظهر المرابطون كانوا يعتقدون أن في استطاعتهم أن يصلوا عن طريق الحوار، إلى إيجاد صيغة للتفاهم مع هؤلاء القوم الذين لم يترددوا، على ما عرفنا، في إرسال سفرائهم إلى قرطبة للاتصال برجال الحكم هناك... لكن الطموح المتزايد للبرغواطيين كان فوق أن يتنازلوا للجلوس مع المرابطين على مائدة واحدة..!

وهكذا ففي الوقت الذي بعث فيها أمير المسلين يوسف بن تاشفين بعدد من الرسل والعلماء إلى زعماء برغواطة أملاً في تجنب الحروب بين الطرفين، وجدنا أن هؤلاء البرغواطيين يقدمون، في أنفا، على فعلة هزت من مضاعر المرابطين... فلقد أجهزوا على السفراء الذين وصلوا إلى تامسنا من أجل الفاية التي أشرنا إليها... أكثر من هذا عباًوا بعدئذ جيشاً قوامه خمسون ألف محارب قاصدين طرد المرابطين من مراكش ومن المنطقة كلها، وهنا كانت المعركة الكبرى التي رددت صداها سائر كتب التاريخ، فلقد جند المرابطون عدداً ضخاً من الرجال لملانتقام من قتلة السفراء... وكان الصدام عنيفاً ورهيباً، حتى لتحدثت الكتب عن هلاك نحو من مليون نمجة (كذا)(2) من أتباع برغواطة كان فيهم حتى النساء والرضع، وغدا إقليم تاتمسنا بكامله مأوى للأسود والذئاب والبوم!

وهكذا جعل حد لتلك الإمارة التي لولا تصرفها الأزعن، لكنا نتصور أنها قد تجد لها حياة على نحو ما نراه بالنسبة لبعض الإمارات التي ظلت تعيش في شرق المغوب...

<sup>\* \* \*</sup> 

وصف إفريقيا... ترجمة د. عبد الرحمن حميدة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1399،
 من 200.

<sup>2)</sup> ما رمول كربخال : إفريقيا، ترجمة محمد حجي، مكتب المعارف الرباط 1984 ص 304 ـ 404.

# الأسطول على عهد المرابطين...

اهتم للرابطون، في صدر ما اهتوا به، بإنشاء الأسطول... ذلك لأن سيطريجم على التُغور التَّمَّـاليَّـة في المغرب مثل سبّة وطبيعة، كانت تتوقف على ذلك. إنَّ الإسارة التي كانت تيمِن على تلك التعور ـ وهي إسارة ابن سُقوت البريمواطمي ـ كانت إمارة بحرية قوية. وهكذا شرع يوسف بن تاشفين في إعداد أسطول لِهَـذا العرض... وفي هما يقول ابن يتام :

من رجل، أي ابن سقوت البرغواطي، استمان بالبشر، وتهاون بالأمر، لا سها في البحر فإنه أشرم بلعجه ساراً. ولتى ربحه اعماراً، أخد كل سفية غصباً، وأضاف إلى كل رعباً، فضيئت منه الأرض والشاء، والتقت الشكوى عليه. بالذعاءة!!!

لقد استطاع أسطول سقوت البرغواطي بقيادة ولده المتر أن ينتصر في مياه سنــة على الأسطول الـذي أعـدُه يوسف بن تاشفين لقتالهم سنة 476 = 1083، مل وأن يستولي على قطعة جليلة منه..!

وقد وصلت في هذا الوقت نجنة المتعد بن حباد وكانت النجدة تنثل في سفينة حربية ضخمة، تقدمت - كا يتواو به وأفضت بدولة صاحب سبتة إلى موه يتول به المام المناه على أسوارها ووست صوبها بيواوها، وأفضت بدولة صاحب سبتة إلى موه أراها ليلة أجغه من صفر للأورج 180، إن أحس بالشر، دفع ذحائر كانت عشده إلى من من أصحابه . . وجد في حلتها خالج يمني بن على بن حود الأوربيو... وقد كان احتلال المرابطين غده التأمير الثنالية عطوة إيجابية في بناء أسطول معربي قوي حيث إمم استفادوا من دور صناحتها وما فيها من من والات... وقد فهرت قوة الأصطول المرابطي صعدما أكبي يوسف بن تاخفين استنجاد الأسلسيين وقسم جمرا بحريا بين التأليذ وبي المن المنافقة الأطر الذي يقشر لنا السمر الدي متقد التأليذ وبي المن حقله المنافقة والأطول في عالم المنافقة والموافقة والموافقة القلمول الموافقة بي مقابقة الأمر الذي متقد المنافقة في مقابة الذي في مقابة المنافقة المن

وقد مدح الشقندي بعض أفراد أسرة الرئيس ابن ميون بقوله :

«... وفي ألمرية كان ابن مهون القائد الذي قهر النصارى في البحر. وقطع سفرهم فيـه، وضرب على البـلاد
 الرُّومَانية فقتل وسي وملاً صدور أهلها رُعباً...

ويقول ابن خلدون : موكان الحانب الغربي من هذا البحر موفور الأساطيل ثـابت القوة لم يتحيّنـه عـدو ولا كانت لهم به كرة فكان قواد الأسطول به لعهد لمتونة أي المرابطين بني ميون... وانتهى عدد أسـاطيلهم إلى المــائـة من بلاد العدويّن جميعاء.

<sup>1)</sup> مفاخر البربر ص 55 ـ 57.

وقد رزّز الأسطول الرابطي عندما استجاب الرابطون لاستصراع مبشر بن سليان حاكم جزر السليار في أعقاب معموان الأساطيل السيحية المتحدة.. جيت وحدنا العامل/المراطعي بأمر تنميع نلائمائة قطعة سنة 509 = 111ء 1176 مين أن الأسطول المرابطي ملاءً حسناً عمدما استنجد به الزيريون ضد التورمانديين في صقلية عام 127 = 1272 ميل ما قرائد في رحلة التجاني..

وهكذا فلم يبق عال لما اعتذر به الشاعر الصقلي أبو العرب مصعب الزبيري أيام للعقد ابن عباد عندما دعاء هذا لزيارته فكتب له يقول معتذراً :

\* \* \*



#### الموانئ عيون البلد...

جب أن يؤمر المدنن أن يمعنوا الأتحان فإن ذلك موضع غرر وهلاك، لا سيا في يوم عاصف من الربع، ولا تكون دولة بينهم في الأعجان... جب أن يكون في كل مربى ممتر المدينة : معديتان أو قاربان ليكون ذلك أوني الناس وأعف الأحمان وأجبل المحوان... جب أن يمت المختلفين إلى شفوفة (Sidoma) من التواتية أن لا يكثروا من الأحمان، ولا يكلنوا الناس القذف إلا أن يكرى هو حلى قاربه من بحمل ويسوف، والقالب بهزئد فإلا الكارى ومل صاحيها حركتها ووؤثنها، دوريقب لحلك من العمالم في كل حين، بحم أن تحمى صفة الوادي الذي هو مرمى المدينة للممن أن يباع مها شيء أو يدق فيها بنبان، فإن ذلك المؤضع عين البلم، ويوضي إحراح المواقد عام يخرجه التجار وبراكن الغراء وموضي إصلاح السفن فلا يكون فيها ملك لأحد إلا الساحي المؤرث والمسافرين وفيرم ويحد الساحي المؤرث أن يمين ذلك كأ الحاية فإنه موضع جمي التجار والسافرين وفيرم ويحد الساحي المؤرث أن يمين فيك عمل أطاحية

ابن عبدون : رسالة الحسبة، ص 27

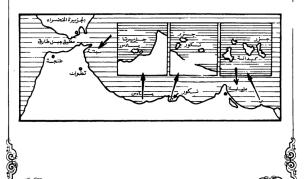

# المرابطون وأمبراطورية غانة

| غانة سمة لكلّ من ملك السودان.                              |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| تغلغل الإسلام بإفريقيا الغربية.                            |  |
| عبادة الدَّكاكير !!                                        |  |
| التنافس بين أمراء الأمبراطورية.                            |  |
| بقايا الجيش الذي أنفذه بنو أُمية إلى غانة في صدر الإسلام ! |  |
| تادُمكة أشبه ببلاد مكة !                                   |  |
| غانة في جغرافية المأمون                                    |  |

أمبراطورية غانة في حديث البكري.

#### مراسلة ملك غانة مع يوسف بن تاشفين

عند حديث صاحب كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار الدي ألف في القرن السادس الهجري الشاي = عتم الميلادي، حصص المؤلف فصلاً ذكر فيه بلاد السودان ومدنها المشهورة وعجائبها ونهذاً من سير ملوكها...

وعنما دكر بلاد غانة .. أماد أن كلمة (غانة) في الأصل هو لقب لكل من يملكها على معو ما قبل بالنسة للقب النجائي ملكا للجيشة... واما ام البلد فهو أؤكار : وهما أورد ديباجة الخطاب الموجه إلى المغرب : ورقع إلى كتاب ملكها إلى يومف بن تلفين نمه : إلى أمير أغهات قال غانة...

ونحن على يقين بأن صاحب الاستبصار كان ينقل هذا الكلام وأسام عينـه نصّ رسالـة الأمبراطور غـانـة. وياليته أتى بنبذة منها على نحو ما فعله رسالة صلاح الدين التي طيّرهـا مع الحمـام الزاحل، ويرسالـة الحليفـة المنصور الموحدي التي عشمها على الناس حول دحره بنبي غانية في لهريقيا.

\* \* \*

# من غانة إلى فرغانة !!

كان المؤلفون العرب القدامي يقتصرون على نعت هذه الجيات سأنها بلاد السُّوذان وقد كان الفزاري أوَّل من أعطى إمه مملكة غانة، لبلاد الذهب...

وفي حديثه عن ممالك السودان دكر اليعقوبي كام. ،، وغانة.. وعندما وصف المهلّي مدن كَــاو (كاوكاو)... قال إنَّ سلطانها كان مسلماً...

وعندما يتحدث ابن حوقل عن شكة الطرق التي تفصل بين مصر وغانة يقدم وصفاً دقيقاً لأوناعُدت.. ومن هنا الطلق البكري الذي أفاض في ذكر غانة على ما رأينا.

وقد أصبح الامم (غانة) يعني نهاية الدنيا بالنسبة للمشارقة، ومن هنـا قرأنـا عنـد الحريري في المقامة التاسعة العبارة التي اخترناها عنواناً ليلده الإفادة : «من غانة إلى فرغانة...»

Recueil des Sources Arabes Trad. Par Joseph M. Cuoq 1985

#### بلاد غانة في إفادة البكري

ومن مدينة سجلماسة تدخل إلى بلاد السودان : إلى غانة، وينها أي سجلماسة وبين مدينة غاشة مسيرةً شهرين في صحراء عبر عامرة إلا نقوم ظاعين ولا تطبئن بهم منرل وهم بنتو مسومة من صنهاحة، وليس لهم مدينة يأوون إليها إلا وادي درعة ويين سجلماسة ووادي دراعة مسيرة خسنة أيام.

وفي معرص حديث أبي عبيمه عن الطريق من وادي درعة إلى الصحراء: إلى بلاد السودان، أماد أن هماك حسن مراحل من درعة إلى زنارجا) أول الصحراء تم إلى رأس (المجانة) إلى قرية مُدُوكَن، ومن هذه إلى غامة") أربعة أيام، وفي سنة حت وأربعين فرابعياتة (1954 - 1955) يقول أبو عيمه . عرا عبد الله بن ياسين أؤدُمُّت (Aouding)، وهي بلد قائم العمارة، مدينة كبيرة فيها أمواق وبحل كبير وأشحار الحاما، وهي في المبلغ كبحر الريون وهي منزل ملك الدونان المهمين بفائة قبل أن تدخل البرب عانة.

وبين سِلَى (Silla) ومدينة عانة مسيرةً عترين يوماً في عمارة الدّونان : القبيلة معد القبيلة، وملـك سِلّى يحارب كفارَهم وليس بينه وبين أولهم إلاّ مسيرة يوم واحد... وهو واسع المملكة كثير المدد يكناد يقناوم ملـك ...

وغانة : سمة لملوكهم ولم البلد أوّخار (Aoukan) ولم ملكهم اليوم، وهي سنة ستين وأربع سائة (مربع سائة في (ربع سائة (1067) (1067) وقد وَلَى سنة خمس وحمسين وأربعمائة، وكان لمم ملكهم قبله بحيي (1067) (1968). وَوَلِيهم وهو ابن خَسْ وضائين سنة وكان محمود السيرة معينًا للملل مُرْثاً للسلمين... وبيع هذا خال يتخالف سيرتهم، ومدهيم أن الشلك لا يكون إلا في ابن أخت الملك..! وهدينة فاقة مدينتان سهلتنان سهلتنان الميتانيات والمحافظة المدينة التي يتكمها السلمون وهي مدينة كبيرة، فيها إثنا عشر مسجداً أحدها يتعملون الخمروات، الأمة والمؤتفرن والراتبون، وفيها فقهاء وختلة علم، وحواليها أبل عنية سنها يشربون وعليها يتعملون الخمروات، و (تابيتهما) مدينة الملك على وقابل ومنانيم بالحجارة، وحسل النابة، والسلم كالمون وفي مدينة الملك وحشر وقبل، والمنافذة والسائن بينهما متملة، وصول مدينة الملك وسيطي على مقربة من مجلس حكم الملك، وحول مدينة الملك قبات

وتراجمة الملك من المسلمين، وكذلك صاحب بت ماله وأكثر وزرائه .. ولا يلبس المخيط من أهل دين الملك غيرة وغير ولي عهده وهر ابي أخته ويلبس سائر الناس لاخف القطن والعربي والديباج على قدر أحوالهم، وهم أجمع يعتشون لحساهم، ونساؤهم يعتقن رؤوسيم " ومنكهم يتعلى بعلي النساء في المنتقى والذراعين، ويجعل على رأحه الطراطير المذهبية، عليها عصائم القطن الربعية، وهو يجلس للناس، وللمطالب ويقد ويكون حوالي القبة عترم أقراب بيناب بغلب عفرهم وروار الملك عشرة من الغلب يعملون الجحب وابعي المجنّات) والسيوف المحلاة بالمذهب، وعن يعيبه أولاد ملوك بلده قد ضفروا رؤومهم على الذهب وعليهم الثباب الرفيمة، ووالي المدينة بين يدي الملك حالس في الأرض وحواليه الوزراء جلوساً على الأرض، وعلى باب القبة كلات منسوية لا تكاد تفارق موضع الملك تحربه في أصاقها سواجير النهب والنصة، يكون في الساجور عدد رمانات ذهب وففة. وهم يعدرون بجلوب، بطبل يسهد بنها (deb)، وحو خشية طويلة متورة، يكون سلامه عليه تصفيقاً باليد.

وديانتهم المجوسية وعبادة الدكاكير (Fétiches)، وإذا مات ملكهم عقدوا لـه قبـةً عظيمـة من خـــب السـاج ووضعوها في موضع قبره، ثم أتوا به على سرير قليل الفرش والوطاء، فأدحلوه في تلك القبة ووضعوا معــه حليتـــه وسلاحه وآنيته التي كان يأكل فيها ويشرب، وأدخلوا فيها الأطعمة والأشربة وأدخلوا معه رجالاً ممن كان يخـدم طعامه وشرابه وأغلقوا عليهم باب القبة ! وجعلوا فوق القبة الحصر والأمتعة ثم اجتمع الناس فردموا فوقها التراب حتى تأتي كالجبل الضخم ثم يخندقون حتى لا يوصل إلى ذلك الكوم إلا من موضع واحد، وهم يذبحون لموتاهم الذبائح ويقربون لهم الخمور! ولملكهم على حمار الملح ديسار ذهب في إدخاله البلد وديناران في إخراجه، وله على حمل النحاس خمسة مثاقيل، وعلى حمل المتاع عشرة مثاقيل، وأفضل الذهب في بلاده ما كان بمدينة عيَّارُو (Ghiarou)، وبينها وبين مدينة الملك مسيرة ثمانية عشر يوماً في بلاد معمورة بقبائل السودان، مساكن متصلة، وإذا وجد في جميع معادن بلادها النّدرة (أي السبيكة) من الندهب استصفاها الملك، وإنما يترك فيها للناس هذا النُّبر الدقيق، ولولا ذلك لكَثِّرُ الذهب بأيدي الناس حتى يهون، والنَّدرة تكون من أوقية إلى رطل، ويذكر أن عنده منه ندرةً كالحجر<sup>(3)</sup> الضخم، وبين مدينة غيـارُو والنيل إثنـا عشر ميلاً، وفيهـا من المسلمين كثير، وغانة بلاد مستوبئة غير أهلة، لا يكاد يسلم الداخل فيها من المرض عند امتلاء زرعهم، ويقع الموتان في غربانها عند استحصاد الزرع... ومن أعمال غانة المنضافة إليها بلد يسمى سامة (SAMA) ويعرف أهله بالبكم (EL-BEKEME) بينه وبين عانة مسيرة أربعة أينام وهم يمشون عُراةً إلاَّ أنَّ المرأة تستر فرجها بسيور تصفُّرها، وهن يوفّرن شعر العانة ويحلقن شعر الرأس! وحدت أبو عــد اللــه المكى أنــه رأى منهن امرأة وقفت على رجل من العرب طويل اللحية فتكلمت بكلام لم يفهمه، فسأل الترجمان عن مقالتها، فذكرت أنها تمنت أن يكون شعر لحيته في عانتها ! فامتلاً العربي غضبًا وأوسعها سبًّا..! وبغربيٌّ صدينة غامة أنباره (Anbara)(4) وملكها اسمه تارم (Tarem) وهو معاند لملك عانة ... وبين غانية ومدينية كوغية (Kougua))(5) مسيرة خمس عشرة مرحلة، وأهلها مسلمون وحواليها المشركون... وأكثر ما يتجهز اليها بالملح والودع والنحاس والفربيون (Euphorbe)، والودع، والفربيون أنفقُ شيء عندهم، وحواليها من معادن التبر كثير، وهي أكثر بـلاد السـودان ذهباً... وببلاد غانة قوم يسمون بالهَنيهن (6) من ذرية الجيش الذي كان بنو أمية أنفذوه إلى غامة في صدر الإسلام، وهم على دين أهل غانة إلا أنهم لا ينكحون في السودان ولا ينكحونهم، فهم بيض الألوان حسان الوجوه وبسلاً أيصا قوم ممهم يعرفون بالعامان.

ونادمكة (TADMEKKA) أثبه بلاد الدنيا سكة، ومعنى نادمكة هيئة مكة، وهي مدينة كبيرة بين جمال وشمال، وهي أحسن بناءً من مدينة عانة ومدينة كؤكؤا (Kaoukau))، وأهل تـادمكة بربر مسلمون وهم يتنتَّبون كمنا يستقب بربر الصحراء... ودنانيرهم تسمَّى الصلع لأنها ذهب محتى غير مخترمة...

<sup>1)</sup> دوسلان : موقع غانة ليس بعيداً عن موقع تنبكتو. صفحة 310.

<sup>2)</sup> هذا العرف أكد من لدن ابن بطوطة وابن خلدون.

 <sup>(3)</sup> حسب ابن خلدون فإن هذه السبيكة تزن عشرين قنطاراً ! بيمت من لدن منسا جاطا (Menca-Djata) السلطان الذي
 (4) حسكم مملكة عانة منذ عام 176 = 1760 إلى 755 - 1373 منظر تاريخ البربر مجلد II م 115.

<sup>4)</sup> حددها د. بارث (BARTH) بأنها هونبوري (Honbori) على بعد 50 فرسخا جنوب شرق تُنبوكتو.

<sup>5)</sup> حددها بارث وتسمى أيصا (كاوكاو : Kaoukaou) و (كَاو ـ Gao)...

Vincent Monteil · L'islam Noir, 1980 P. 86 (6

#### غانة في جغرافية المأمون

ورد في المحفوطة التي تحمل رقم 9955 من الحرارة الحسية بالرباط والتي ميت عند معقهم بجراوية المأمون م بلي قال المؤلف عما الله عمه : نسخت هده الجغرافية عن مسحة من جغرافية الغراري التي نسجها من جغرافية أمير المومس المأمون من أمير المؤمين هارون الرتيد التي حمهما سمون رحلاً من فلامقة العراق..

...وي هذا العقع من العدائل مدينة خانة، وهذه العديمة هي حاصة جناوة وإليها تدخل القوائل من يلاد مون ويلاد السرب، وأمل هده البلاد كانوا في الدين و عيما علف من الزيال - تتسكس بالكفر إلى عام تم ويتي وأريسائة من الهجرة، السرب، وأمل هده البلاد الأمل الما أمل فاقد رحسن إلىلامم في مدة لمتوثة، وهم اليوم مسلون وضدهم الملمان وأشغاء والمقابل والموافقة وحموا وزاروا قبر السرب عَيِّق والعموا والفهاء وموافقة عن فلك، وأن منهم إلى بلاد الأنسل رؤيس من أكامرم، وعاروا إلى مكة وحموا وزاروا قبر السرب عَيِّق والعموا إلى بعد وسون أهلها كما كانوا يمسون وهم إلى بعد الله على الموافقة عن المعراد وبلا يمان على الماط البحر الأعلم... وهم حمور.... ويكترين مم للهم أحد، ولا يعلم من الموافقة شهو، وهم يلسون حاوة الذم وعدهم الكثير من العمل والسبك، ويسكون في الرمال دون صاء إلا خواتم يعملونها العموان العموان.

وهؤلاء القوم ليس عدهم حديد ولا يدرونه وإنما يقاتلون بإرار من الأبس فلذلك يظبهم أهل عاشة لأبهم يقـاتلونهم مـأــيـات وأرماح... وهؤلاء أسلموا في مدة هشام بن عبد الملك ...(1)

 <sup>1)</sup> مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد 17 ج 2، شوال 1891 = 1971 فهارس الخزانة الحسية، المجلد 3،
 الرباط 1403 = 1983 - مجلة دراسات إفريقية - الخرطوم، العدد 2، 1406 - أبريل 1986.



# صلة إفريقيا بعالم الإسلام عبر المغرب

إقادة معاصرة حول طلائع المرابطين بإفريقيا.
 من طرق الاقتناع بالإسلام في إفريقيا.
 سجلماسة وأؤذغُشت في حديث ابن حوقل.
 إسلام التكرور...
 بلاد غانة في خطاب ابن العربي إلى المستظهر بالله.
 الجنس من موضوعات الرسائل المتبادلة بين المسلمين والممالك المجاورة !
 الفتاوي الفقهية تعالج نوازل غانة وأؤذغُشت.

# صلة إفريقيا بعالم الإسلام عبر المغرب

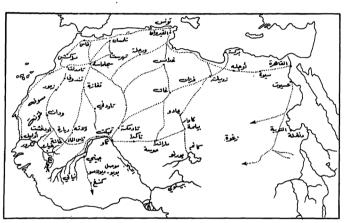

المعاصم المتجابهة المرتبسية مابين الحقرن العاشم واكسادس عشر، حث وثائق المسركز الوطيف للبعث العسليب باريس



#### إفادة معاصرة عن طلائع المرابطين بإفريقيا...

وخالف عليه (عبد الله بن ياسين) سو جُداله وذهبوا إلى ساحل البحر فأمر عمد الله الأميز يحيى بن عمر أن يتحصن مجبل لمتوقه.. فضار يعجبي الله الجبل... ثم رجعت جيوتي بني جُدالة إلى يحيى من عمر فحاصروه في الجبل وذلك سنة ثمان وأربين وأربينا أو (1056 - 1057) وهم في نحو ثلاثين ألفا، وكان مع يحيى أيصا عدد كتير وكان معه أيي أبن وأزجائ رئيس التكرور، وكان التقاؤهم هناك معوضع يسمى (تيفيزيلي) بين تأليد ويتل لمتوبة، نقتل يحيى من عمر رحمه الله وقتل معه بشر كثير، وهم يذكرون . ولم تكن بعد كرة الله بن جيالة...

4 4 4

#### من طرق الاقتناع بالإسلام في إفريقيا

--- دوراه (أي بلد الملك دو (Dou) بلد لمه ملل (Medel)، وملكهم يعرف بالشئلهاني وإنسا سبي بنذلك لان بلدة أجديت عام بعد عمام فاستشوا بقرايتهم من البقر حتى كلاوا يغزيها ولا يردادون الا تعطل رفقائه، وكان عده صيف من السلمين يقرأ القرآن رويعام الستّة، فشكا إليه الملك ما دهمهم من ذلك قضال له: وأيها للكان عده صيف من التم تعلق والموتعدت عليه الملاة والسلام وأقررت برسائته واعتقدت شرائع الإسلام كلها لرجوت لك الفرخ مما أنت فيه وحل بك، وإن نعم الرحمة أهل بلدك وإن يحسدك على ذلك من عاداك وناواك عظم يزل به حتى أسلم وأعلمن نيته وأثرة من كتاب الله ما تيسر عليه وطلمك يؤدن، فما انقصر ما لا يسمع ديه المسلم يعلي والملك عن يعينه ينائم يهم.. والسلم يدعو والمملك يؤدن، فما انقصر الصباح إلا وقد أعمم بالسقي، فقر المملك بكر الدكاكير (Fetichas) وإخراج السحرة من بلاده، ومخ إلىلاحه واجاحة عنه بالداء المعاشق من مدكون وقد دوما والمحراة من بلاده، ومخ إلىلاحه واجاحة عنه.. أما أهل مملكته فهم مكركون وقد دوموا ملوكهم منذ ذاك بالسلماني »

البكري: المسالك والممالك 78

## سجلماسة وأودغشت في حديث ابن حوقل

وسجلماسة مدينة حسنة الموصع جليلة الأهل فاخرة العمل على نهر يزيد في الصيف كزيادة النيل، فيزرع بمائك حسب زروع مصر في الفلاحة، وربهما زرعوا سنة بيدر وحصدوه سع سين بسنبل لا يشبه سنبل العنطة ولا الشعير بعب صلب المكسر لدفيد الطعم، وخلقه بهين القمع والشعير، ولها نتيل وبساتين حسنة واجنة ولهم رغلب أخضر كاسلتى في غاية الحلاوة، واطها قوم سراة مياسير يسايمون سائر اهل المغرب بالمخبر والعنظر مع عام وستر وصيانة وجمال واستعمال للمروة وساحة ورحاحة، وابنيتها كأبنية الكوفحة إلى المؤرب

وسكنها أهل العراق وتجار البصرة والكوفة والبغداديون الذين يقطعون تلك الطريق (طريق الغرب) وقوافلهم غير منقطمة إلى أرباح عظيمة وفرائد جسيمة ونعم سابغة قلل ما يداليها التجار في بلاد الاسلام سعة حال. وأقد رايت صكًا كتب بدين على محسد ابن أبي سعدون بأودفشت وشهد عليم العدول، باثنين وأربعين ألف دينارا وما محت بالمشرق لهذه الحكاية لنظيراً، وقتد أخبرت بها بخراسان والعراق فاستطرفت.

ولم يزل المعز أيام ولايته يجتنبها من قوافل خارجة إلى بلد السودان وعشر وخراج وقوانين على ما يباع يها من إيل وبقر وضم الى ما يخرج عنها ويدخل إلى نواحي إفريقية وفاس والسوس وأغمات الى غير ذلك مما على دار الضرب والسكة أربعمائة ألف دينار.

ابن حوقل: المسالك والممالك ص 70 ـ 71

# صدى بلاد غانة في بغداد!

في فحوى الخطاب الذي رفعه ابن العربي سفير يوسف بن تاشفين إلى المستظهر بالله العباسي. كان مما ورد في هذا الخطاب الهام الذي نأتي على نصه كاملاً في فصل «العلاقات بين المرابطين والعباسيين» :

واجتمعت (المغارب) على دعوته (أي يوسف) فيخطب الآن للخلاقة على أكثر من ألفي منبر وخمسالة منبر، فإن طاعته أأي يوسف) من أول بلاد الله الأفرنج... إلى آخر بلاد السوس مما يلمي بلاد غمالة وهي بلاد معادن الذهب، والمسافة بين الحدين المذكورين مسيرة حمسة أشهر...







نماذج من الدكاكير (ج. دكّور) التي كانت تعبد



من دكـــاكير متحف Brooklin نــويــورك رقم 86 4 ـ 11 ـ 1964



دكاكير بالمسامير: متحف إفريقيا الوسطى 64/11/4



عن هتحف الإنسان بباريز : معبود من العود للصيد عن مجلة شاف دوير دار

### الجنسُ من موضوعات الرسائل المتبادلة بين السودان والممالك المجاورة من المسلمين !

«. وقبل مدينة ترقة (Tennes) بلاد الفرويين (EL Ferouin) وهي مملكة على حدقها، ومن عريب ما يها مراحة على حدقها، ومن عريب ما يها مراحة أموله أملغ نهيء مي تقوية الباء والعرب عليها، والمملك يمتع مها ولا يعمل مها غير» وله من الساء عدد عظيم .. وقد أهدى إليه معم طوك المملمين المحاورين له دينة بعية وإستهاد فيناً من هذا النامات فعارضه على هديت، وكتب إليه يقول :

إن المسلمين لا يحل لهم من السماء إلا قليـل وقـد خفت عليك إن مثت إليـك الـدواء أن لا تقـدر على إمساك نفسك فتأتى بما لا يحل لك في ديـك، ولكني قد بعثت إليك ساتا يأكله الرجل العقيم فيولد له. "«

عن البكري ص 174 - 326

#### الفتاوي الفقهية تعالج نوازل غانة وأودغُشت

وسئل الغالبي (324 ـ 430 - 435 ـ 1001) عن دمع إلى رجل قراصاً ليمضي به إلى ناحية تادمكة وهي بلاد السوران، بهذا اللفظ جرت الكبة فيها بسهما، وبذلك تهد الشهود، فسامر إلى تادمكة ثم مغى مسها إلى غافة وأودغشت وتأهل منائب وولد له وإقام إحدى عشرة سنة من يوم خروجه من البلد الذي أحد فيه السال وعلى هذا العامل ديون باع القانهي ميها ماله ليتسمه بين العرما، فقام من له القيام بهنا العراص، هل يضرب له مع العرماء ويكون كما قال صحون فيمن أخذ مالاً قراضاً ليعمل له في أرض تونس فسامر إلى مصر أمه يضرب له بهنا القراض مع العرماء ثم هذا ؟ وكيف إن خرج إلى الاتعلام وسجلماسة من تنادمكة ثم إلى غامة وأرفضت التي تأكمل بها ؟

قأجاب : قوله إلى ناحية تادمكة. وهذا العامل قد تعدى بينا وصفته به من الإيطاء في هذه العدة البيدة البيدة البيدة البيدة المنافر النفر فيها الناس وجاءوا، فكيف إن كان قد زاد هذا العامل النفر إلى ناحية سجلسات وإنها قبل له ناحية تلككة، وإن كان ساقر إلى الأندلس فهذا أعجب على اني أقول إن إعطاء القراض على ذكر السحر إلى نلاد السودان عبد عائر بين هو عندي كالعظاء على السعر إلى أصمار المسلمين، تبرط بلاد السودان عبدي من القراض عبر مأمون ولا مرضي، وما فعاده بالذي يدخله في الصان لأمه مأمر رب السال عمل ولكن سالتمدي الموسوف أولاً جار لرب العال القيام عليه ويضنه ما تت له من رأس ماله ويحاصص به عرصاؤه على طاهر التدكي ولله أعلى.

عن (المعيار المغرب) للونشريسي المجلد 9 ص 116 نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية 1401 ـ 1981



# دور عبد الله ابن ياسين

- رباط ابن یاسین بین السینغال أو رأس تیمیریس
  - □ دور التبادل التجاري في اتساع حكم غانة...
    - □ يوسف بن تاشفين يستأثر بالشمال.
      - السفارات قبل المواجهات...
  - انتشار الدَّعوة الإسلامية، ونشاط قوافل الحج.
    - □ التأثيرات المتبادلة...

# دور عبد الله ابن ياسين...

ولا مجال هنا لذكر تفاصيل الدعوة التي قيام بها في الصحراء كل من عبد الله بن ياسين ويحيى بن إبراهيم الكدائي، إلى أن أقياما رباطهما في جزيرة على ضفاف المحيط الأطلسي، أو على النيل كما يقول ابن خلدون.(1)

لقد كان لهذا الرباط الأثر البعيد في تغلغل الدعوة الإسلامية بأعماق إفريقيا السوداء...<sup>(2)</sup>

<sup>1)</sup> يذكر ابن خلدون أن الجزيرة البشار إليها كانت بالسينغال، وقد وقفت على موقع في دكار صاصمة السينغال قبل إنه رباط عبد الله ابن ياسين، لكن رجال البحث اليوم يستبحدون أن يكون الصناجيون (الدرابطون) امتدوا إلى فهو السينغال منذ هذه افترة، وفهنا فإن الكولونيل موضات (Modat) يحدد الجزيرة المشار إليها بأنها تيدرا (Imin) شال رأس تيميريس (Imin) ويذكر الأهالي أنه توجد هناك لحد الآن صهاريج... وأنه يمكن الإلتحاق بهذه الجزيرة دون سباحة عند حالة جزر البحر، وأن هذه النظرية مكنة حيث إن الصافة السكونة من طرف الكناليين قريبة جما من هذا المكان على أنه يمكن أيضاً ألطول الزمن الذي يفصل بين عمرنا و بداية الهيه العرابطي 183 – 1061.

F. De La Chappelle: ESQUISSE d'une histoire du Sahara Occidental, Hesp. 1930 T. XI p. 35-95.
2) كانت الطريق المستحملة إلى الصحراء أو بالأحرى إلى بلاد السومان عن منافذ ثلاثة: الأول، شرقًا عن الطريق المعروفة بإن شما الله من توات إلى كأو، والثاني وسطاً عن طريق سجلماسة تنافيلالت إلى تومبوكته، والشالث غرباً طريق وادى نون وطرفاية، ومن هنا يتفرع هذا الطريق قنمين : أحدهما ساحلى والثاني داخلي.

هذا وحول تآريخ إفريقيا الفربية وتاريخ بلاد السودان على العموم نذكر أن الطريق ذلّل أمام الباحثين اليوم أكثر من خدد للمؤلفات العربية التي اهتمت بالسوضوع الباحثين اليوم أكثر من ثب الله على قبل سنة 110 هجرية = 728 والغزاري.. وابن حولّل البكري وعددهم يتجاوز التسمين فيما يصل فقط إلى القرن السادس عشر، فإذا أضفنا إلى هذا ذلك العمد الكثير من المؤلفات التي تعالج الموضوع فيما بعد ذلك التاريخ من أمثال العسن بن الوزان... وإذا سنجد أنفسنا أمام حمييلة جدّ عريضة...

Hesp 1924, 1930, 1968 – V. Montell : l'Islam Noire 1980 –
Joseph M Cuog : Recueil des Sources Arabes concernant L'Afrique Occidentale, Paris 1985 – Histoir de x
l'Islamisation de l'Afrique de l'Ouest 1985 – RAYMOND MAUNY : Bibliographie de L'oueste African.
MORAES FARIAS : THE AL MORAVIDS : Builetin de IFAN, 1967 P 794.

#### لوحة لعبد الله بن ياسين الجزولي بقلم : القاضي عياض السبتي عن كتابه المفقود : «التاريخ»!

ذو الأنباء العظيمة، والقصص العربية، القائم مدعوة العرابطين، المريّن لدولتهم لأول خروجهم، كان أولاً من طلبة خدالة ، بعرف باللجوهري بن سكن، ممن كان يحت الحير - شصوةً امن الحج، درغب إلى وكّاك أن يوجه مه رحط من خدالة، بعرف باللجوهري بن سكن، ممن كان يحت الحير - شصوةً من الحج، درغب إلى وكّاك أن يوجه مه رحط من من طلبته، ليلم قومه اللهم، إذ كان الذي عدهم قليلاً، وأكثرهم خاهلة لبن عد أكثرهم إلى العهادتان، ولا يعرف من وظائف الإسلام حوامها فوجه معه عند الله بن ياسين، وكان موصوفاً معلم وحير، فسار معه، وفهم له سيره واقوصه وأحد من العدة في ذات الله تعالى وتغيير المناكر، ولمزل مع صاحبه في جسامة ممن يقولون يقوله، التبير حاجاميتم، وأيفارهم من التبعه، ولم يزل يسترّعه، تلك القبائل، حمل أسلوا على أيديهم، وأظهر الأيمان هساك... وخرح عن وأيفارهم من التبعه، وحاج لهم المناها للهمائية المناهم، والقد حدوده في أيريهم من دومه، وقد مرب بالسوط أمن من من حروه في أميرهم من دوم، وقد مرب بالسوط ألم يا كن كن معر - وهو إد داك أمير المسلمين الحق تمن عليه عنده، والكل له مطبع، وسيرته في أمروره هناك، أخذ أبا بكر من عدر - وهو إد داك أمير المسلمين الحق تمن عليه عنده، والكل له مطبع، وسيرته في أمروم من أمن كان يعدلون عنه، وكان أخذ حميمهم بسلاة الحماة وعاقب من تحلف عبها عضرة أسواط لكل ركعة تفوته إذ كان عنده من لا تمح له صلاته الا سأحب المناهم بسالة ادة والصدالا:

> واستماست للمرابطين بلاد الصحراء بحملتها، وا وراءها من بلاد الصامدة والغيثة والسوس برغواطلة الكتروة، شخرج بالناس لعجهاد برغواطلة الكتروة، فعول بلادهم تامسنا ـ وقيد فرت برعواطية أمسامه في جيساليم وفيدا منهم، وتقد عالمه من أصحابه، فلقيه وانفرد عند الله في علمة من أصحابه، فلقيه مهم جمع كبين فقائلهم قتلا لا شديسا من ماستهد . رحمه الله ـ وذاك سنة حميين الأساريح . يقبول عيساض في (قرليب العدادك)،



عبد الله ابن ياسين كما تخيله الرسام المغربي

وقد كانت أشهر مملكة نشأت غرب القارة الإفريقية هي مملكة غانة التي كانت في العصور الوسطى المصدر الاساس للذهب والفضة والعاج والريش والصمغ والعبيد، وقد كان إنماء المبادلات بين جنوب غرب إفريقيا وثبالها وراء اتساع هذه الأمبراطورية الثرية الكبرى، التي كانت عاصمتها (غانة) مركزاً تجارياً عظيماً ترد عليه قوافل الإبل من إفريقيا الثمالية وخاصة من المغرب محملة بالقماش والنحاس والتمر والملح والعنبر والمرجان(3) وتعود مثقلة بالبضائع التي أسلفنا...

«... وأكثر ما يحمل إلى غانة وجميع بلاد السودان مرجان سبتة لأنه في
 تلك البلاد يستعمل كثيراً»، يقول الإدريسي في نزهة المشتاق...

ومع أن ملوك الامبراطورية الغانية كانوا وثنيين إلاَّ أَفَهم كانوا على شبْه وثام مع الأقليات الإسلامية التي كانت توجد معهم هناك، وهكذا أنشئت طائفة من العساجد، وكان هناك عدد من العلماء والقضاة الذين يأتون من مختلف البلاد الإسلامية لتفقيه الناس في أمور دينهم...

وفي ضمن الممالك التي كانت تدين لغانة مملكة أوداغشت (Aoudaghost) البربرية التي تحدث ابن حوقل ـ كما أسلفنا ـ عن ازدهار التجارة في حاضرتها، الأمر الذي يدل على وفر المبادلات التجارية إذ ذاك بين المغرب وغانا...

ولما كان المرابطون يشعرون بعبّ الرسالة الملقاة على كاهلهم في مقاومة الوثنية بالمنطقة، فقد تاقوا إلى التمكن من أوداغشت... وقد استطاعوا بعد معاك ضارية خاضوها مع حامية غانة أن يقتحموا المدينة سنة 447 = 1054، واستشهد الأمير يحيى ابن عمر اللمتوني في هذا القتال، فعهد عبد الله بن

<sup>3)</sup> يتحدث الثريف الإدريدي عن (شجر) مرجان خليج سبتة الذي لا يعد له صنف من صنوف المرجان المستخرج بجميح أقطار البحار فيعطينا بذلك تفسيراً لما اشتهرت به سبتة من أنها جزيرة المرجان، ويذكر أن بالمدينة سوقاً خاصاً لتفصيله وحكه وصنعه خرزاً وثقيه وتنظيمه.

هذا وفي بلاد المشرق نجد أن اليُسُر يوازي عندنا في المغرب المرجان، وهو كذلك يكون في عمق البحر الأحمر... وهم يسلكون به مسلك المرجان في التفصيل والحك والصنح، ونظمه سبحاً أو عقوداً ويمتاز بلونه الأسود كما يمتاز المرجان بلونه الأحمير.

الشريف الإدريسي : صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس، مسأخوذة من كتــاب : نـزهـــة المشتاق في اختراق الأفاق نشر دوزي ودي خُوجي لَيْمَان بمطبع أبريل سنة 1866.

ياسين بالأمر إلى أخيه أبي بكر بن عمر الذي قرر أن يتفرغ كلية إلى شؤون الصحراء والسوادين فاستخلف ابن عمه يوسف ابن تاشفين حوالي 452 = 1000م بالثمال وأقنع زوجته زينب بضرورة بقائها بالحاضرة بعيدةً عن جو إفريقياً ومتاعب الصحراء..!

وقد استطاع الأمير أبو بكر أن يتوغل في تلك الممالك وخاصة منها التي تخضع لامبراطورية غانة في مختلف جهات إفريقيا الغربية وسجلت التقديرات اعتناق ثلاثة أرباع سكان الغرب الإفريقي للإسلام.

ولا بد من ملاحظة أنه لامناص من قيام دُعاةٍ واختلاف رسل وتبادل خطابات ووفادات بين هذه الجهة أو تلك، ونحن على يقين من أن الأمر كان هكذا بالنسبة للملتّمين والغانيين أيضا، وهو وجه للصلة بين المغرب وإفريقيا، ولو أن التاريخ ظل يخذلنا في الوقوف على أماء السفراء وتواريخ سفارات.

وقد استمرت المعارك بين جيوش الأمير المرابطي وبين جيوش ملك غانة زهاء أربع عشرة سنة انتهت بانهيار معظم الأمبراطورية الفانية سنة 469 = 1076 وتداعي الإمارات التابعة لها ولو أنها أذّت إلى اغتيال الأمير أبي بكر بن عمر بعد حوالي اثنتي عشرة سنة من استسلام غانة<sup>(4)</sup>.

# انتشار الدعوة الإسلامية

ومن خلال هذه الأحداث نلاحظ انتشار الدعوة الإسلامية على شكل واسع واعتناق الإسلام من طرف أمراء الأقطار التي كانت خاضعة لسيطرة ملك غانة الأمر الذي زاد من أنصاره بين مختلف القبائل فاكتسح بذلك رقعة ممتدة الأطراف وقضى ـ بفضل المنافذ الثلاثة أوداغُشت وغانا وكاو على نفوذ الوثنيين في جميع الجهات المتبقية.

<sup>4)</sup> أرسل أحد زعماء القبائل التي كانت توجد في الجنوب بعض أتباعه إلى تكّانت ومعه الأدلاء والسحرة لقتل هذا الأمير أبي بكر الذي كان يعخر بالسعر فوجده على بعد 55 كم من مدينة توجكة عاممة تكانت، وسدد إلى ظهر الأمير سهما أراده شهيداً عام 400 ا = 1807 وقد نقشت على قبره العبراد التالية: «رحم الله من إلى بكر بن عامر» 454 AX. TREep, 1930.

وقد أصبح معظم هؤلاء الغانيين الدَّرع العصين للمبلكة المغربية منذ احتضانهم للإسلام، فدافعوا عنها وعنه دفاع الأبطال، وناضلوا تعت الراية المرابطية فامتدت بسببهم، قوة الإسلام، وانتقلوا بعد عشر سنوات فقط من إسلامهم عبر الصحراء الشاسعة نحو الثمال المغربي ليأخذوا مكانهم على ظهر الأسطول المغربي عبر بوغاز طارق حيث شاركوا - كما سنرى - ببسالة وتفان في معركة الزلاقة الظافرة، وكانوا لأمير المسلمين قلعة منبعة جعلته يغامر بحضور المعمعة الفاصلة بنفسه... وإلى أحد أبناء هؤلاء السود الميامين يرجع الفضل في تحطيم معنوية المُعتدين عندما أجهز بمنجله على ألفونصو السادس فأثغنه جراحاً أرغمته على التراجع ورفع راية الاستسلام..

ولقد ارتبط تاريخ الجزائر الشرقية : (البليار) باسم معروف هو ابن غانية نسبة إلى أمه التي يقال إن اسمها يعود إلى غانة... أي إنه ابن سيدة تعتبر أصلا من غانة...

# إلى مناسك الحج من إفريقيا الغربية أيام المرابطين...

نشطت قوافل العج مع انتشار الإسلام في أمهراطورية غانـة وكـان الحجـاج يعودون وهم أكثر حمـاسـًا وأصدق نيةً للممل على الدعوة للإسلام في صفوف الوثنيين.

وقد تحدث ابن خلدون عن حج ملوك هؤلاء الأفارقة : مذكراً بأن أول من حج منهم برمندار أو برمنداسة، كما سعمه ابن خلدون من بعض فضلائهم. وسيله في الحج هي التي اقتصاها العلوك الأصارقة من بعده، ثم ححُّ منهم (منساولي بن مماري حاطمة) أيام الظماهر بيبرس. وحج بعده منهم مولاهم صاكورة، وكمان تغلّب على

منهم (منساولي بن مماري حاطمة) أيناًم الظاهر بيبرس، وحج بعده منهم مولاهم صاكورة، وكان تغلّب على ملكم... تم حج الناصر وحج من بعده منهم منسى موسى حسبما هو مذكور في أحبار صنهاجة ودولة لمتونـة من شعوبهم..

والملك رمندانة هذا قام بأداء مناسك الحج مي نهايية القرن الخمامس الهجري = أواحر القرن الحادي عشر الميلادي...

التأثيرات المتبادلة : أدوات الطرب بين السودان وبلاد المغرب والأندلس

وقد سمعت ما يهذا الملد (الأثمالي) من أصاف أدوات الطرب كالعود والرياب والقانون... وليس عي سر العدوة من هدا تبيء إلا ما جلب إليه من الأندلس، وحسبهم الدف وأقوال وأبو قرون ودبيديــــة السودان وحساتي الربر...

النفح 3، ص 213



ستكون معلومات أكثر دقةً وأوهر فائدةً حول العلوك الأونل للسودان وحول التأثير العراملي في أواسط إفر يقيا عندما نقوم بدرامة بعض تواهد القور التي ترجع للقور الثاني عشر، والتي كتبت باللعة العربية وكمانت من صنع أندليم، كذلك الأمر عندما نقوم بدرامة حيدة لمعن الأثار التي اكتشعت هي كاو فقط عد عام 1939، كذا يقول موفيل في كتابه :

The Golden Trade of the Moors, London 1958 p. 101 Note 1.

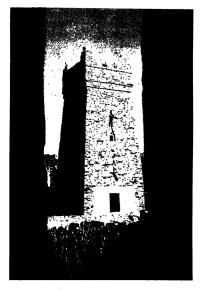

مسجد شنقيط القديم مئذنة مربعة مغربية المعمار كانت أعاليها تزين ببيض النعام.

## علاقة دولة المرابطين بالأندلس

- ظاهرة التنافس بين ملوك الطوائف.
  - □ من أخبار الشعوبية في الأندلس.
- □ بين مملكة طليطلة ومملكة سرقسطة.
- □ استنصار بعض الأمراء المسلمين بالملوك المسيحيين!
  - □ أداء الجزية لهؤلاء من لدن بعض ملوك الطوائف..!
  - □ تردّي العلاقات بين المسيحيين ومسلمي الأندلس...
    - □ نماذج من الخطابات المتبادلة.
- □ الحوار بين الإسلام وبين الديانات الأخرى في المشرق والمغرب.



## علاقة دولة المرابطين بالأندلس

لابد أن نأخذ فكرة . ولو مختصرة . عن الحالة العامة بالأندلس على هذا الههد. إن هذه البلاد لم تعد كما كانت بالأمس تحت لواء حاكم واحد وقيادة واحدة، ولكنها أمست بعد أيام الحجّاب العامريين، موزعة بين إمارات متنافسة، في البداية، متقاتلة في النهاية، وهكذا في الوقت الذي تتفاهم فيه قشتالة ونافارة تحت قيادة ألفونس السادس ملك قشتالة وحليفه سانشو الثاني ملك أراغون، في ذلك الوقت يتوزع الأندلس «ملوك الطوائف»، ولم يعد من الصعب آنشز على ألفونس أن ينتزع طليطلة من يحد يعنى بن ذي النون، ثم يهسدد مرقسطة وصاحبها ابن هود وبعدها بطليوس، ويطالب المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية بتسليم بعض الحصون..!

فلكأنهم كانوا يدعون إلى المزيد من التنافر والمزيد من التخاذل. بل لكأنهم كانوا يدعون إلى استعداء بعضهم على البعض الآخر بالزعماء المسيحيين الذين كانوا لا يترددون في ضرب ملوك العلوائف أحدهم بالثاني، وبلغ من فساد النية أن انتهى بيع المسلمين في بعض الجهات بخبزة وقدح خمر ورطل حوت على حد تعبير ابن الكردبوس (1)

ولنكتف بقراءة هذه السطور القليلة التي قد تُغنينا عن مآت الصفحات التي تصور الوضع الأندلي الكثيب وهي تتناول أخبار النزاع بين مملكة طليلطة ومملكة مرقسطة :

«... ولجأ المأمون ابن ذي النون ـ ملك طليلطة ـ على إثر هزيمته ـ التي كبّده إياها أحمد بن سليمان ابن هود صاحب سرقسطة إلى فرناندو الأول ملك قشتالة فاستفاث به واعترف بطاعته فأمده فرناندو بجنده فعاثت في أراضي مملكة سرقسطة وخرَّبتها، وعندئن التجأ ابن هود ـ ملك سرقسطة بدوره إلى

تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط، تحقيق د. أحمد مختار العبادي، معهد الدراسات الإسلامية بمدريد 1971، ص 103.

### سقوط طليلطة

ومن أول ما استرد الإفرىج من مدن الأندلس العظيمة مدينة طليطلة من يند عبند القادر ابن ذي النون سنة 475 = 1082 ـ 83 وفي ذلك يقول عبد الله بن فرج اليحصبي المشهور بابن العسال:

ياهال أسدلس حتاو مطيّكم ما المقام بها إلا من العلاط التوب ينسمل من أطرافسمه، وأرى تموب الحرزيرة منسولاً من الموسمط ونحن بين عـــدو لا يفـــارقنــا كيف الحياة مع الحيَّات في سفــط ١٠

المقري: نفح الطيب 4، 352 / 483



أحد أبواب طليطلة وإلى اليمين بعض المخلفات الأندلسية

الاستعانة بملك قشتالة وبذل له أموالاً وتحفاً جليلة، فبعث فرناندو جنوده فعاتت في أراضي طليطلة... ورد المأمون على ذلك بأن التجأ إلى غرسية ملك نافارة واستماله بالأموال الجليلة فأغار على أراضي مملكة سرقسطة المجاورة له، ورد ملك قشتالة على ذلك بالإغارة على أراضي طليطلة مرة أخرى. واستمر ملك قشتالة ونافارة يعملان بكلِّ ما في وسعهما على إذكاء هذه الفتنة فيفير الأول على أراضي طليطلة لحساب ابن هود ويغير الثاني على أراضي سرقسطة لحساب ابن هود ويغير الثاني على أراضي سرقسطة لحساب ابن ذي النون....(2)

سطورٌ قليلة ولكنها تحمل في طياتها كلّ معاني المرارة...

ومن ذلك المعنى تقاعسُ ملوك الطوائف عن مناصرة مملكة طليطلة وهي تنهار أمامهم مكتفين بالفرجة وترديد «اللَّهم حوالينا ولا علينا !» بل إن المعتمد بن عباد حالف ألفونس ضد زميله يحيى بن إماعيل القادر، ملك طلبلطة !

#### \* \* \*

وهكذا فعوض أن ينتب ملوك الطوائف إلى الخطر المحدق بهم من الملوك المسيحيين فيبادروا إلى مدّ يدهم إلى دولة المرابطين، لكنّهم كانوا يتخوّفون من الأصداء التي سمعوها عن قوة الأسطول المرابطي ! ولم يلبشوا أن تراسلوا فيما بينهم ووقع اتفاقهم على مراسلة يوسف بن تاشفين يسألونه الإعراض عنهم! ويؤكدون له مودتهم وأنهم معه على وفاق، ولكن من بعيد!

ولقد أتى المقري صاحب نفح الطيب بنبذةٍ من رسالة هؤلاء الملوك إلى يوسف على النَّحو التالى :

«... أما بعد، فإنك إن أعرضت عنا نسبت إلى كرم، ولم تنسب إلى عجز، وإن أجبنا داعيك نسبنا إلى عقل ولم ننسب إلى وهن، وقد اخترنا لأنفسنا أجمل نسبتينا فاختر لنفسك أجمل نسبتيناك، فإنك بالمحل الذي يجب أن لا تسبق فيه إلى مكرمة، وإنَّ في استبقائك ذوي البيوت، ما شئت من دوام لأمرك وثبوت، والسلام،(3)

<sup>2)</sup> عنان : دول الطوائف، الطبعة الأُولى، القاهرة 1380 = 1960 ص 261 ـ 262.

<sup>3)</sup> المقري: نفح الطيب، تحقيق د. إحسان عباس دار صادر، بيروت، مجلد 4، ص 355.

### من أخبار الشعوبية التي كانت تسهم في إلهاب المشاعر بالأندلس!

وقد أورد ان بـًّام حطاب اس عرسية. وأتبعه جواب اس الخرّار، وقال ابن بسام بعد هذا : ومعن ردّ ايضاً علي ان غرسية وأحاد ما أراد، أبو الطبب عبد المنعم القروي (تـ 933 – 1100) وقد أثبتُ ـ يقول ابن بسّام ـ أكثر نصولها على طولها لاشتمالها على المئاثر العربية والمفاحر الإسلامية...

كان من العبارات التي وردت في رسالة ان غرسية : كأنّ ما في الأرص إنسانٌ إلا من عشان، أو من آل دي حسان. : ثم يقول فن الحجم أهم فنوو الأراء القلسفية الأريضية والعلوم المنطقية الرياضية حملة الاستراويتي والجوهيرية في والتية بالإنتاطية وأبولوطيقا الوقوية بالوسيقي (الموطيقا...<sup>(1)</sup> والتُهمة بعلوم الشرائع والطبائع والمهرة في علوم الأديان والأبدان... أشيَّر بتأنكم إذر برق حدٍ باع الكعبة أبو غشائكم.. ا نعن معدّل الوزال لا نوالي إلا من هو لعطيمات موالى، فلناخة رأو تقدار...

وكان من العبارات التي وردت في رسالة أبي حضر ابن الدُودين . 'إخساً أيها العبول المارق، والمرذول . السائق،... ثم يخاطبه : هعل يجور في التحصيل أو يصح في المقوله، أن يحمى قومات مروح شائهم وقد أباحوا فروج نسائهم ؟ أيس هذا عين المعال ومعالمة الجهال،. ؟ وقد تحدث أن ولدائكم عطوا في بعض أعوامكم سوق سائكم، فنمى ذلك إلى المملك العطيم، محكم - أكرة به من حكّم ا - أن يُبيح السوان من أفسين ما أباح الولدان.. مقتم الشوائق، وما مع في الأزمان بأخري من هما الشائل ! وأما فحرك بعلمهم الترائي . فإنهم طم يزاوا يتعاورون الإنحيل بالزيادة والقصال إلى أن أصاروه في حيِّر الهذيان..! وأما عام الطبائع فسلم بضما لهم الما تقدم في أثنا أماروه في حيِّر الهذيان..! وأما عام الطبائع فسلم بضما لهم الما تقد من الموجدان المناقبة من المهم بحواص تلك الألة، والمدفق أرين ما به نظرة، وإليه سُنق .. وأبو عبتمان الإفساد في تعقي المواجدة والمؤرك إلى أن أخرى فضية إمامك.!

ثم يقول عن العرب «مجالسهم السروج... وموسيقاهم زَبَّات السُرَيْجِيسات... وما أعنـــاك ـ يــاكــانــــاجم ــ عن كشف عورات آلك الأعاجم !

الذخيرة، القسم 3 ر مجلد 2 ص 704 ـ 755

الاسترولوميقي (Astronomy) علم الفلك ـ الحومطريقي (Géometry) الهدسة، الارتساطيقي (Anthmetic) : الحساب ـ أنولوطيقا (Astralytic) : تحليل القياس، الفوطيقا أو البوطيقا (Poetics) الشعر.

فأجاب يوسف عن الرسالة بجواب قرن به ما يصلح لهم من التحف ودَرَق اللمحل مؤكداً لهم موادعته ومسالمته، وهذا نص جوابه إليهم :

«بسم الله الرحمن الرحيم

من يوسف بن تاشفين:

سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية من سالمكم وسلم عليكم، . وإيشار والكم مما في أيديكم من الملك في أوسع باحة، مخصوصون منا بأكرم إيشار ومهاحة، فاستديموا وفاءنا بوفائكم، واستصلحوا إضاءنا بإصلاح إخائكم، والله ولي التوفيق لنا ولكم، والسلام، ألم

\* \* \*

لقد كان على المعتمد، بناءً على المعاهدة مع ألفونس، أن يؤدي جزية سنوية باهضة في مقابلة أن يقوم ملك قشتالة بمعاونته، أي المعتمد، في حروبه ضد سائر أعدائه من الأمراء المسلمين! وحدث أن تأخر المعتمد في دفع الضريبة فأرسل الفونسو وفادته سنة 475 (يونيه 1082 ـ مايه 1083) إلى المعتمد يطلب الجزية، وكان على رأس الوفادة سفيره ومعها كذلك يهودي يدعى ابن شاليب (السلامة) بينما رابط عسكر ملك قشتالة بظاهر المدينة، فأرسل إليهم المعتمد العال مع بعض أشياخ المدينة وفي مقدمتهم الوزير ابن زيدون، فلما شهد ابن شاليب المال والسبائك، رفض تسلّمها بغلظة، بحجة أنها من عيار زافذ، وهند بأنه إذا لم يقدم له المال من عيار حسن، فسوف تحتل مدائن مملكة إشبيلية حتى يتم الدفع على الوجه المرغوب، فلما وقف المعتمد على ذلك بعث رجاله ـ على ما تقوله بعض الروايات ـ فقبضوا على ابن شاليب ومن معه من الفرسان التشتاليين فأمر باليهودي فصلّب، (ق وأودع الفرسان النصاري

إفيات الأعيان لابن خلكان 6 ـ 112 ـ 113 دكتاب العلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية لمؤلف مجهول الاسم، نشر وتصحيح ي.س. علوش المطبعة الاقتصادية رباط الفتح 1936. ـ عنان دول الطوائف، 73 ـ 305.

الناصري: الاستقصا 2، طبعة دار الكتاب، الدار البيضاء 1954 ص 35/34.

<sup>3)</sup> يذكر أن المعتمد استفتى الفقهاء حول ما فعله بالسفير وأن الفقيه محمد بن الطلاع هو الذي حبث تصرف ابن عباد تتصرف التعدي الرسول حدود الرسالة، وقد ورد في تعطيله لموقفه أمام الفقهاء إلما بادرت بالفترى تقوية لمعنوية الأمير فلا يكسل عما عزم عليه من منابذة العدو! وكان الذين حاجوه يدافهون بأن السفير لا يقتل على كل حال!

في السجن! ولما علم ملك قشتالة بما وقع لسفرائه اضطر أن يرد (حصن المدوّر) القريب من قرطبة إلى المعتبد ثمناً لافتداء سراح المبعوثين من لدنه! بيد أنه أقسم أن ينتقم من المعتبد أروع انتقام وأن يخرب أراضي مملكة إشبيلية كلها حتى المجاز! ثم بادر تنفيذاً لوعيده فحشد جيشاً ضخماً... وبعث سريّاته فعاثت في الأحواز وسار يحرق القرى وينتسف الزروع... حتى وصل إلى مدينة طريف...

وقد كانت خطة ألفونسو السادس في إضعاف ملوك الطوائف تقوم أولا على تقليص ممتلكاتهم واستصفاء أموالهم، وقد انتهى إلى فرض الجزية عليهم جميعاً ثم إلى تخريب أراضيهم وانتساف زروعهم وأقسواتهم ومحاصيلهم وأخيراً على اقتطاع حصونهم وأراضيهم، وقد نجحت خطته في ذلك كلِّ النجاح! ولاعتداده بقسوت، وسلطانه فقد أخذ يستعظم تلقيبهم بالأمير، واكتفى

ولاعتداده بقوته وسلطانه فقد اخذ يستعظم تلقيبهم بالامير، واكتفى بمخاطبتهم بالسيد بينما تمثّى هو في رسائله إليهم بالأمبراطور وملك الملتين، (يعني المسيحية والإسلامية).

ومما يروى في استهانته بهم قوله ذات يوم لسفير المعتمد لديه، وهو يهودي يدعى ابن مشعل: «كيف أترك قوماً مجانين تسمى كل واحد منهم باسم خلفائهم وملوكهم وأمرائهم: المعتضد، المعتمد، والمعتمم، والمتسوكان، والمستعين، والمقتدر، والأمين، والمأمون... وكل واحد منهم لا يسل في الذب عن نفسه سيفاً، ولا يرفع عن رعيته ضيماً ولا حيفاً وقد أظهروا الفسوق والعصيان، واعتكفوا على المغانى والعيدان...»(6)

ويدل على تردي العلاقات الإسلامية المسيحية ـ سنةً فقط بعد الاستيلاء على طليطلة من لدن ألفونسو السادس عام 478 = 1086 ـ 1086 ـ ما نقرأه في الرسائل المتبادلة باللغة العربية بين الفونسو السادس من جهة وبين بعض أولئك الملوك من جهة أخرى، وهي تعبر عن تصاعد الأزمة يوماً بعد يوم بين الطرفين المتجاورين بما تحتويه من عبارات التهديد والشتم الرخيص...

<sup>6)</sup> تاريخ الأندلس لابن الكردبوس.

### نموذج من الخطابات المتبادلة بين ألفونسو وبين المعتمد

كان مما خاطب به ألفونسو السادس المعتمدَ ابنَ عباد يطلب إليه تسليم أعماله :

من الأنيطور دي الدلتين الملك المفضل الأدمس بن شابحه إلى المعتمد بالله سند الله أراء ويشره مقاصد حامله، الرخاده الام علك من منيّد ملك فرفته القيّ، ويشت في ربعه النبن، بإختراز الرجع ماماه، والسيّف ساعد حامله، وقد أمترهم با ترا يطليطلة وأقطارها، ويا حاق بأهلها حين حصارها، فاسلمتم إصوائكم، وعطّشم بالدعة رساكم، والحدِّر من أيقظ باله، قبل الوقوع في الحالة، ولولا عهد بيننا نعشط فدامه، ونسى مور الوقاء أمامه لميني سا محوكم باهض العزم ورائده، ووصل رمول العرو ووارده، لكن الإنفار يقطع الأعدار ولا يعحل إلا من حاف العوت فيما يروعه، وقد حلنا على الربالة إليا القرط الرفاس وعنده من التسميد الدي تلقي به المثال، والمقل الدي تلقي به الادك ورجائك، ما أوجب استانه فيما يعقي يعدل، ويب يديك،

في أبيات كثيرة، وبعد دلك . ومن الملك المنصور بفضل الله، المعتمد على الله، محمد بن المعتضد بـ الله، أس عُمر س عباد إلى الطاعية الباعية أدونش بن تناجه الذي لقب نعسه بملك الملوك وساها بدي الملتين، قطع الله بدعواه، سلام على من اتَّمع الهدى، أما بعد فإن أول ما نبدأ مه من من دعواه، أنه «ذو الملتين» والمسلمون أحق بهدا الاسم لأن الذي تملك من أمصار البلاد، وعظيم الاستعداد، ومجبى المملكة لا تبلعه قدرتكم، ولا تعرفه ملَّتكم، وإمما كانت سنة سعد أيقظ منها مناديك، وأغمل عن النظر السديد حميل مباديك، فركبنا مركب عجز نسخة الكيس، وعاطيناك كؤوس دعة قلت في أثنائها ليس، ولا تستحي أن تأمر بتسليم البلاد لرجالك، وإنا لنعجب من استعجالك برأي لم تحكم أنحاؤه، ولا حسن انتحاؤه، وإعحالك بصنع وافقتك فيه الأقدار، واغتررت بنفسك أسوأ الاغترار، أما تعلم أنا في العدد والعديد، والنظر السديد، ولدينا من كماة العرسان، وحيل الإنسان، وحماة الشجعان، يوم يلتقى الجمعان، رجّال تـدرعوا الصبر، وكرهوا القبر، تسيل نفوسهم على حدّ الشفار، وينعاهم المنام في القفار. يديرون رحى المنون محركات العرائم. ويشعون م خيط الجنون بخواتم العرائم، قد أعدُوا لك ولقومك حلاداً رتبه الاتفاق، وشفاراً حداداً شحدها الإصفاق، وقد يأتي المحبوب من المكروه، والندم من عجلة التروه، ببهت من غفلة طال زمانها، وأيقظت من نوصة تحدد أمانها، ومتى كانت لأسلافك الأقدمين يد صاعدة، أو وقفة متساعده، إلا ذل تعلم مقداره، تتحقق متاره، والدي حرَّك على طلب ما لا تدركه قوم كالحمق لا يقاتلونكم حميماً إلا في قرى محصة و من وراء جدر، طنوا المعناقل تعقل، والندول لا تنتقل، وكان بيمنا وبينك من المسالمة ما أوحب القعود عن نصرتهم، وتدبير أمرهم، وسأل الله سبحانه المغفرة فيما أتيساه في أنفسا وفيهم، من ترك الحرم وإسلامهم لأعاديهم، والحمد لله الذي جعل عقومتنـا توبيخـك وتقريعـك، مما الموت دونــه وبالله نستعين عليك، ولا نستبطئ في مسيرتنا إليك، واللمه ينصر دينـه الكريم، ولو كره الكـافرون والسلام على من عل الحق فاتمعه، واجتب الباطل وخدعه

#### الحوار بين الإسلام والمسيحية

في إطار الحوار المفتوح بين المسلمين والمسيحيين في الشرق والغرب شير همما لمما وقع للقماضي أبى مكر الباقلاني لما ذهب سفيراً لدى الأمبراطور البيرنطي.

كان القاني أبو بكر محمد س الطيب الماقلاني من كمار العلماء في العصر العمادي أعجب به الملك عضمد الدولة، وجعله ذلك الإعجاب ينعته في كتاب تقليده القضاء بالإمام الأوحد وسيف السنة ولسان الأمة...

وفي سنة 371 – 381 ـ 982 ـ 981 متاره عضد الدولة (الذي فؤضت له الأمور من لدن الخليفة الإسام الطائع الله). المناتج لله). أنا أختاره للسعارة إلى ملك الروم، وهو يومشة في التالتة والثلاثين من عمره ليحمل إليه جواب رسالة وردت منه، وكانت هذه اللسمارة تنفق بإطاف المباركة على التورية التي كانت بين بغناد والقسطمينة يومئذ بسب لجوء الثائد البزيامي برداس مقال الموري وكان مناولًا للحكم في برزطة ـ إلى الخليمة في منعاد، طالباً مسه العوى في استفادة لديه، وسار القادر بإمرائهم، وحديد في مناد، خلور بإمرائهم، وحديد في مناد، عليه عليه...

وبعد أداه الرسالة... جرت بين الأمبراطور والباقلاني أحاديث طويلة، شاركت فيها حاشيته وكبار الرهبان، وكانت فيه أسئلة محرجة لكن القاصي كان يُقحمهم... لقد كان من الأسئلة التي طرحوها عليه :

ما قصته زوحة سبكم عائشة ؟ فأدرك القاضي ما يرمون إليه، وقال · هناك امرأتنان ذكرهما بعص الساس بسوء : مريم وعائشة، وكانت عائشة ذات زوج، ولم تـأت بولـد وأنت مريم بولـد ولم يكن لهـا روج، وكلاهمــا مراهما الله مما قبل فيهما، وكلاهما منزهتان ممرأتان من الساء موحي الله عز وجلً.

فبهتوا وسكتوا.

وقد خلب الباقلامي عقل الأمبراطور حتى إنه قال له : يا مسلم ا اقعد عندي وأقاممك مملكتي، فلم يقمل القاضي دلك العرض ..!

 مختصر التدريخ لابن الكازروني تحقيق د. مصطفى جواد سالم الألوسي 1390 ـ 1970 مطمعة الحكومة ـ بغداد ص 191 ـ 192.

# سفارات ملوك الطوائف لدى يوسف بن تاشفين

- □ السفارة المشتركة : إشبيلية ـ وبطليوس ـ وغرناطة.
- الاجتماع بالعاهل المغربي في سبتة في إحمدى الروايسات أو بمراكش في رواية أخرى...
  - □ لقاء قمة بين المعتمد ابن عباد ويوسف بن تاشفين بالمغرب ؟
- رفض المعتبد لنصيحة من خوّف من الاستنجاد بالعاهل المغربي، وجوابه
   بالكلمة الخالدة : «رغيُ الجبال خيرٌ من رعي الخنازير» !!
  - □ المراسلات المتبادلة...

# سفارة ملوك الطوائف لدى يوسف بن تاشفين

لقد كانت السفارة مشتركة حتى تعبر عن وجهة النظر الأندلسية بجميع ما تضمه من أمراء وفقهاء وزعماء، وبعث المعتمد بن عباد وزميلاه المتوكل ابن الأفطس صاحب بطليوس، وعبد الله بن بُلقين صاحب غرناطة وفادتهم الرسمية إلى أمير المسلمين مؤلفة من الشخصيات التالية: أبي بكر عُبَيد الله بن أدهم قاضي (أ) قرطبة، وأبي إسحاق ابن مقانا قاضي بطليوس(2)، وأبي جعفر القُليعي قاضي غرناطة(3)، وأبي جعفر القُليعي قاضي غرناطة(3)، وأبي جعفر القُليعي لابن بسام: أبو بكر بن زيدون(4)، وفي رواية لابن بسام: أبو بكر بن القصيرة(5) الكاتب.

<sup>1)</sup> وصفه المقري في النفح بأنه «اعقل أهل زمانه» ج 4، ص 359 / 360.

<sup>2)</sup> المقري: النفح ج 1، ص 665.

<sup>3)</sup> نعتقد أنه نفسه المقصود بابن القليعي الذي ورد ذكره مرارا وتكرارا في مذكرات الأمير عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة، وهو نفسه الذي سفر لدى العرابطين عند محاصرة حصن لييط (ALEDO) عام 141 – 1808، وكانت له مقدرة على «الدواخل» كما يقول الأمير الذي يشكتي من أن هذا السفير هو الذي تسبب له في الهلاك... راجع مذكرات الأمير عبد الله المساة بكتاب التبيان «نشر ليفي بروقنصال، دار المعارف مصر 1955.

<sup>4)</sup> المقري: النفح 4، ص 359.

<sup>5)</sup> كان أبو بكر محمد بن سليمان المعروف بابن القصيرة من أهل التفنّن في العلوم، كاتباً بارع الغطه، وقبيل ولاتة وقبيل ولاتة (102 والمحمدون في الصعاء 103 والمحمدون في الشعراء 380 والخريمة (138 والمنيل والتكملة 6 : 227، والنفح 4 : 365 والإحاطـة 2 : 615... انظر النخيرة لابن بسام، تحقيق د. إحسان عباس القمم الشاني ـ المجلد الأول، الدار العربية للكتاب، ليبيا ـ تونس ص 239.

وهنا تختلف الروايات في التفاصيل، فتقول إحداها: إن سفارة الأندلس عبرت البحر ولقيت أمير الصلعين بسبتة وكان هذا الأمير قد وصل إليها إثر افتتاح جيشه لها من يد وإليها ابن سقوت البرغواطي في ربيع الشاني 476 = غشت ـ شتنبر 1083، وهناك شرح له السفراء ما يلقاه أهل الأندلس من الإرهاق والذلة على يد النصارى وما يهدوهم به ملك قشتالة من أخذ بلادهم وإبادتهم... وفي رواية أخرى ذكرها عبد الواحد المراكثي في كتابه المعجب وذكرها ابن عناد نفسه قد عبر البحر في جماعة عناري في البيان المغرب، أن المعتمد ابن عباد نفسه قد عبر البحر في جماعة من الزعماء وسار إلى سبتة 61٪ إلى مراكش لمقابلة أمير المسلمين وأنه هو الذي استنصره بنفسه للجهاد وإنقاذ الأندلس...

ولعل من الإنصاف أن نذكر هنا ما ترددت حكايته من أن قرار المعتمد بإرسال هذه السفارة لم يصدر بسهولة، فقد تعرض فعلاً لمعارضة شديدة من ابنه الشيد مع جماعة من زعماء إشبيلية، كانوا ينصحون إليه بأن يقوم بمحاولات أخرى للتفاهم مع ملك قشتالة وإبرام صلح معه، كيفما كان الثمن، مخوفين إياه من مضاعفات الاستنجاد بالمرابطين وأنهم قد يسلبون ملكه، - ولكن المعتمد وقد كان يدرك جيدا الوضع السائد - وجد نفسه أمام اختيارين فإما أن يدعن للقشتاليين ويرضى بإمارة قد تنتهي إلى أن يصبح عبداً لالفونسو...! وأما أن يدعد يده لأخوته ويقبل سائر الاحتمالات الممكنة، وهنا سجلت عليه كلمته الوطنية الرائعة : «والله لا يسع عني أبدا أنني أعدت الأندلس دار كفر فتقوم علي اللمنة في منابر الإسلام... رغي الجمال عندي والله خير من رعي الخنازير» ومعناه أن كونه مأكولاً ليوسف بن تاشفين أسيراً يرعى جماله في الصحراء خير من كونه مغلوباً للاذفونش أسيراً له يرعى خنازيره في قشتائة ! وقد قال لعذاله ولوامه : يا قوم إني في أمري على حالتين : حالة يقين وحالة شك، ولابد لي من إحداهما أما حالة الشك فأني إن استندت إلى ابن تاشفين أو إلى الأذفونش، فين

 <sup>6)</sup> يقتصر النس على مراكش، فلا يُدرى هل إن المعتمد نزل بسبتة وأخذ طريق البر مارا بفاس مثلا،
 أم أنه أخذ الطريق البحري من سواحل الأندلس إلى ميناء في الجنوب المغربي حيث أخذ طريق.
 لمراكش.

الممكن أن يفي لي ويبقى على وفائه، ويمكن أن لا يفعل، فهذه حالة شك، وأما حالة الله المندت إلى حالة الله، وإن استندت إلى الأنقين فأنا أرضى الله، وإن استندت إلى الأذفونش أسخطت الله تعالى، فإذا كانت حالة الشك فيها عارضة فلأيّ شيء أدع ما يرضي الله وآتي ما يُسخطه، فحينئذ قصر أصحابه عن لومه(7).

\* \* \*

ولقد وقعت بين ابن عباد وبين أمير المسلمين مشاورات ومكاتبات نذكر منها على الخصوص رسالةً من أولى الرسائل العبادية (8): وهي بتاريخ فاتح جمادى الأولى 478 = 14 غشت 1985:

بىم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.

إلى حضرة الإمام أمير المسلمين وناصر الدين محيي دعوة الخلافة الإمام أمير الموقمنين أبي يعقوب يوسف بن تاشفين. (من) القائم بعظيم إكبارها، الشاكر لإجلالها، المعظم لما عظم الله من كريم مقدارها اللائذ بحزمها، المنقطع إلى ممو مجدها، المستجير بالله وبطولها، محمد بن عباد، سلام الله يخص الحضرة العلية، المعظمة السامية، ورحمة الله وبركاته، وكتب المنقطع إلى كريم سلطانها من إشبيلية غرة جمادى الأولى سنة 94/8، وأنه أيد الله أمير المسلمين، ونصر به الدين، فأنا نحن العرب في هذه الأندلس قد تلفت قبائلنا، وتفرق جمعنا، وتغيرت أنسابنا، بقطع المادة عنا، من صنيفتنا، فصرنا فيها علينا هذا العدو المجرم اللعين أذفونش وأناخ علينا بكلكله ووطئنا بقدمه، وأسر علينا هذا العدو المجرم اللعين أذفونش وأناخ علينا بكلكله ووطئنا بقدمه، وأسر المسلمين وأخذ البلاد، والقلاع والحصون ونحن أهل هذه الأندلس ليس لأحد منا طاقة على نصرة جاره، ولا أخيه، ولو شاءوا لفعلوا إلا أن الهواء والماء منعهم

<sup>7)</sup> المقري: النفح ج 4 ر ص 359.

<sup>8)</sup> الحلل الموشية : ص 32 ـ 33.

<sup>9)</sup> في الأصل 479 وهي هفوة ناسخ...

عن ذلك، وقد ساءت الأحوال وانقطعت الآمال، وأنت ـ أيدك الله ـ سيد حمير، ومليكها الأكبر، وأميرها وزعيمها، نزعت بهمتي إليكم، واستنصرت بالله وبكم، واستنصر بالله وبكم، واستعنت بحرمكم لتجوزوا لجهاد هذا العدو الكافر وتعيو<sup>(10)</sup> شريعة الإسلام، وتذبوا عن دين محمد عليه الصلاة والسلام، ولكم بذلك عند الله الثواب الكريم، والأجر الجسيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والسلام الكريم على حضرتكم السامية ورحمة الله وبركاته...

كما كان من تلك المكاتبات رسالة يقال إنها من إنشاء الكاتب أبي بكر ابن الجد<sup>(11)</sup> :

إلى الملك السؤيد بفضل الله أمير المسلمين، وناصر السدين وزعيم المرابطين، أبي يعقوب يوسف بن تاشفين، نوّر الله به الآفاق وجمّل ببهائه الجيوش والرفاق، من الملك المفضل بنعمة الله، المستجير برحمة الله، المعتمد على الله، محمد بن عباد، سلام على حضرة تجدد أيمانها واشتهر أمانها، أما بعد على الله سبحانه أيد دينه بالاتفاق والائتلاف، وحرَّم مسالك الشتات ودواعي الاختلاف، وأنعم على عباده بأمر جديد، وقوم أولي بأس شديد، وتطوّل علينا بععلوم جدك ومشهور جَدك، وقد جعلك رحمة يُحيي غيثها ربوع الشريعة، وخلقك سُلَّما إلى الخير وذريعة، وقد طرأ على الإسلام حادث أنسى كل هم، وهمت النكبات بوقوعه دُهم، وذلك عدو أطمعه في البلاد شتات وبين، واختلاف سببه لم تطرق له في الدَّعة عين، يقوى ونضعف، ويتفق ونختلف، وننام مطمئنين من آفات الزمان، وتناسخ الأمان، وقد جاءنا إبراقه وإرعاده، ووعده وإيعاده، لنسلم له المنابر والصوامع، والمحارب والجوامع، ليقيم بها الصلبان، ويستنيب بها الرهبان، ومما يطمعه استمالته إيانا بالدَّعة، وإملاؤه في الرحب

<sup>10)</sup> في الأصل تحيون وهي هفوة كذلك.

<sup>(11)</sup> الخلل البوشية (3/33، هذا وقد لوحظ أن هذه الرسالة شبيهة برسالة أرسلها محمد (الفقيه) ابن الاحمر ملك غرناطة سنة (53 هجرية إلى أمير السلمين يعقوب بن عبد الحق، حتى تحير بعض البورخين إلى أي الملكين تصح نسبتها... ولمل كاتبا من بلاط غرناطة اقتبس من كاتب بلاط إشبيلية النخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية، المطبعة الملكية، الرباط 1972 من 1100. معطة (الوثائق) المطبعة الملكية 180، = 1976، المجموعة الأولى من 182.

بَعَظُ نَاصُ فِلْ وَكُنا مُنَا مُنَا وَجُوا وَعَلِيْهُ مَنَ الْعَرِو الْفَيْمِ وَالْفِيْسِ إِلَّا فِهِ فَلو وَإِنَّا وس وأنه المسلمة والخرالكاد والفاع والعيضور مِن المُن الم ومن المراد المان المراد المواد الم والسعة، استجراراً لما أبطنه، وإهجاما علينا وطنه، وقد وطد الله لك ملكا شكر الله عليه جهادك، وقيامك بحقك واجتهادك، ولك من نصر الله الخير باعث يبعثك إلى نصر مناره، واقتباس نوره وناره، وعندك من جنود الله من يشتري الجنة بحياته، ويحضر الحرب بآلاته، فإن شئت الدنيا، فقطوف دانية، وجنّات عاليه، عيون آتية، وإن أردت الأخرى فجهاد لا يفتر، وجلاد يجز الفلاصم ويبتر، هذه الجنّة ادخرها الله لظلال سيوفكم، وإجمال معروفكم، نستعين بالله وملائكته وبكم على الكافرين كما قال الله سبحانه، وهو أكرم القائلين : قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين، والله يجمعنا على كلمة التوحيد ننصرها، ونعمة الإسلام نشكرها، ورحمة الله نتجرها، والسلام الموصول الجزيل على أمير المسلمين، وناصر الدين، ورحمة الله وبركاته (12).

وقد كان من رسائل الاستصراخ ما بعث به عمر المتوكل على الله ابن الأفطس أمير بطليوس وهي من إنشاء الوزير الكاتب أبي عبد الله محمد بن أيمن ننقلها عن كتاب الذخيرة لابن بسّام(13)، وهذا نصها :

لما اشتد يومئذ كلّب الروم، بهذا الإقليم، على ما تقتضيه شهادة المنثور والمنظوم، بلسان من اندرج ذكره في هذا الديوان من كلّ زعيم، استصرخ ملوك الطوائف بأفقنا أمير المسلمين وناصر الدين أبا يعقوب يوسف بن تاشفين، رحمه الله، وقد ألقوا بأيديهم، فكتب أبو عبد الله محمد بن أيمن بهذه الرسالة عن صاحبه، وأراها كانت ثالثة المفاتحة، أو ثانية المداخلة، وهي :

لما كان نور الهدى ـ أيدك الله ـ دليلك، وسبيل الخير سبيلك، ووضعت في المبالح معالمك، ووقفت على الجهاد عزائمك، وصح العلم بأنك لدعوة الإسلام أعز ناصر، وعلى غزو الشرك أقدر قادر، وجب أن تُستدعى لما أعضل من الداء، وتُستغاث لما أحاط بالجزيرة من البلاء، فقد كانت طوائف العدو المطيفة بها ـ أهلكهم الله ـ عند إفراط تسلطها واعتدائها، وشدة كلبها واستشرائها، تُلاطف

<sup>12)</sup> الحلل الموشية ص 35/34/33.

<sup>13)</sup> القسم الثاني ـ المجلد الثاني ص 652: ترجمته.

بالاحتيال، وتستنزل بالأموال، ويخرج لها عن كل ذخيرة، وتسترضى بكل نفيسة خطيرة، ولم يزل ذأبها التشطط والعناد، ودأبنا الإذعان والانقياد، حتى استصفي الطريف والتلاد، وأتى على الظاهر والباطن النفاد، وأيقنوا الآن بضعف المنن، وقويت أطماعهم في افتتاح المدن، واضطرمت في كل جهة نارهم، ورويت من دماء المسلمين أسنتهم وشفارهم، ومن أخطأه القتل منهم فإنما هم بأيديهم أسرى وسبايا، يمتحنونهم بأنواع المحن والبلايا، وقد هموا بما أرادوه من التوثّب، وأشرفوا على ما أملوه من التغلب، فيا لله ويا للمسلمين !! أيسطو هكذا بالحق الأفك، ويغلب التوحيد الشرك، ويظهر على الأيسان الكفر، ولا يكتنف هذه الملة النصر ؟! ألا ناصر لهذا الدين المهتضم، ولا حامي لما استبيح من حمى الحرم !! وإنا لله على ما لحق عرشه من ثل، وعزّه من ذلّ، فإنها الرزية التي ليس فيها عزاء، والبلية التي ليس مثلها بلاء.

ومن قبل هذا ما كنت خاطبتك \_ أيدك الله \_ بالنازلة في مدينة قورية \_ أعادها الله \_ وأنها مؤذنة الجزيرة بالخلاء، ومن فيها من المسلمين بالجلاء، ثم مازال ذلك التخاذل يتزايد، والتدابر يتساند، حتى تخلصت القضية، وتعجلت البلية، وحصلت في يد العدو \_ قصه الله \_ مدينة مرته وعليها قلعة تجاوزت حد القلاع، في الحصانة والامتناع، وهي من المدينة كنقطة الدائرة وواسطة القلادة، يدركها من جميع نواحيها، واستوى (في) الاستضرار بها قاصيها ودانيها، وما هو إلا نفس خافت، ورمق زاهق، إن لم تبادروا بجماعتكم عجالا، وتتداركوها ركبانا ورجالاً، وتنفروا نحوها خفافا. وما أحضكم على الجهاد بما في كتاب الله تعالى، فإنكم له أتلى، ولا أحرضكم على التسرع إليه بما في حديث رسوله عليه السلام، فإنكم إلى معرفته أهدى.

وكتابي هذا جملة، الشيخ الفقية الواعظ يفصّلها، ومشتمل على نكتة هو يوضحها ويبينها، فإنه لما توجه نحوك احتسابا، وتكلّف المشقّة إليك طلباً ثواباً، عوّلت على بيانه، ووثقت في عرض الحال عليك بفصاحة لسانه، وأنت بفضلك تستوعب ما يؤديه استيعاب المستوفى وتصغي إلى ما ينهيه إصغاء الواعى، وتجد منه مضض المرتمض، وتتحرك له تحرك المحتعض. ثم لم يزل يستشري الداء، ويعم أقطار الجزيرة البلاء، وأمير المسلمين وناصر الدين ـ رحمه الله ـ مشغولً ببقية حرب طوائف البرابرة المتغلبين ـ كانوا ـ على أقطار العدوة، فلم يزل يميط أذاها، ويضرح قذاها، حتى سلك سبيلها، وطاب مستقرها ومقيلها. وكان من أشد تلك الطوائف أيداً، وأمتنها كيداً، العزّ بن سقوت، المتغلب ـ كان ـ على مدينة سبتة وما والاها، فإنه جاهر بالخلاف ساعاً وعياناً، وشغل أمير المسلمين ـ رحمه الله ـ عن تلافي هذه الجزيرة زماناً، إلى أن بلغ الكتاب أجله ووقته، وفتحت على يديه سبتة.



# يوسف بن تاشفين يلبي نداء الأندلس

| <ul> <li>سفارة ابن تاشفین لدی المعتمد بن عباد</li> </ul>                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>تنازل المعتمد عن الجزيرة الخضراء.</li> </ul>                             |
| <ul> <li>تبادل رسائل التهديد بين الفونسو السادس وبين يوسف ابن تاشفين !</li> </ul> |
| <ul> <li>عبور الأسطول بقيادة داواد بن عائشة</li> </ul>                            |
| <ul> <li>دعاء العاهل المغربي وهو يعبر البوغاز لأول مرة !</li> </ul>               |
| <ul> <li>الحمام الزاجل كوسيلة مستعجلة للبريد.</li> </ul>                          |
| □ اللقاء في إشبيلية بين يوسف والمعتمد.                                            |

□ استشارات يوسف بن تاشفين.

# يوسف بن تاشفين يلبي نداء الأندلس

لقد جمع العاهل المرابطي كبار قومه للتشاور فكان من رأيهم أن لا نفرط في الجار وبيننا وبينه ساقيةً ماء! وقد كان من أكابر العلماء الذين أفتوا بضرورة التدخُل أبو العجاج يوسف ابن عيمى بن قامم الملقب بالملجوم (1)... وقد اقترح عليه وزيره الأندلسي عبد الرحمن بن أسبط<sup>(2)</sup> أن يشترط تسليم ثفر الجزيرة الخضراء ليكون قاعدة أمينية لعبور الجيش وضان العودة عند الحاجة. وهكذا نجد أمير المسلمين يوسف بن تاشفين يبعث بوفادة إلى المعتمد بن عباد تتألف من القائدين عبد المالك وابن العديث حول تسليم الجزيرة وقد كانا مصحوبين بالرسالة التالية(3)

«بىم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلـه وصحبه وسلّم تسليماً.

من أمير المسلمين وناصر الدين، معيد دعوة أمير المومنين، إلى الأمير الأكرم الموقيد بنصر الله، المعتمد على الله، أبي القاسم محمد ابن عباد، أدام الله كرامته بتقواه، ووقّقه لما يرضاه، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإنه وصل خطابكم المكرم فوقفنا على ما تضمنه من استدعائنا لنصرتك، وما ذكرته من كربتك، وما كان من قلة حماية جيرانك، فنحن يمين شاكل، ومبادرون لنصرتك وحمايتك، وواجب علينا ذلك من الشرع وكتاب الله تعالى، وأنه لا يمكننا الجواز إلا أن تُسلم لنا الجزيرة الخضراء تكون لنا لكي يكون جوازنا إليك على أيدينا متى شئنا، فإن رأيت ذلك فإشهد به على نفسك وابعث إلينا بعقودها، ونحن في إثر خطابك إن شاء الله، والسلام ورحمة الله تعالى وبركاته.

د. التازي: جامع القرويين ج 1 ص 158 ـ 159.

<sup>2)</sup> الحلل الموشية 36 / 37.

<sup>3)</sup> المصدر السابق ص 38/37.

#### تمسك المرابطين بمبدإ الشورى

ومن أخبار يوسف بن تاشفين أيضا ما نقله عير واحد من الأنمة، وفي صدوهم ان حلكان في وبيات الأعيان، 7، 118 أن أمر المسلمين طلب من أهل البلاد العمربية والأندلسية المعاونة نتي، من الدال على ما هو يصدده من المجال على ما هو يصدده من المجال وأنه كتب إلى قاضي الدرية أيي عبد الله محمد من يحين وعرف بناس الفراه) يأمره مقرس معونة ألموية، وأن يرسل بها إليه، فأخبره بأمه لا يحور له ذلك، فأجابه أمير المسلمين بأن القصاة عندي والمقهاء، قد أباحوا قرصها وأن عمر ابن الخطاب رمني الله عنه قد قرصها في زمانه فراجعه القاضي عن دلك كتاب مقراد هذا

اللحيد لله الذي إليه مثاما وعليه حسانا، وبعد فقد بلغني ما ذكره أبير السلمين عن اقتصاء المعونة وتأجيري عن ذلك، وأن آبا الواليد الناجي وجبيع القضاة والقفياء بالندوة والأندلس افقوء مان عمر بن الحجاب رفي الله متضاهاء القضاة من قبره، ولا يشك في عدله، وإنس أمير السلمين بصاحب رسول الله على الله عبد من الصحيد في قبره، ولا يشك إلا يشك في عدله، ولي كان الفضاة والطبقاء أمراك عزئته في المدل فإن الله تعالى سائلهم وحبيبهم عن تقلدهم فيك، وما اقتضاها عمر رمي الله عمه حتى دخل مسجد رسول الله على وحضر من كان معه من الصحادة رفي الله عنهم، وحيثة تجب معرفته ما لله على دلك تهيد، والسلام عليك ورحمة الله تعالى مال المسلمين درهم يمقه عليهم، وحيثة تجب معونته، والله على دلك تهيد، والسلام عليك ورحمة الله تعالى عرب كانه.

علما بلغ كتابه إلى أمير المسلمين وعظه الله بقوله ولم يُعد عليه في ذلك قولاً .

ابن خلكان: وفيات الأعيان ج 118,7 طبعة بيروت، تحقيق إحسان عباس مخطوطة الزياني: بغية الناظر والسامع (الخزانة الحسنية).



القلعة الحرة بقرطبة



على نحو (القلعة الحرة) في قرطبة توجد (القلعة العرة) في جبل طارق التي نراها هنا تشرف على الميناء من جهة الغرب.

وقد عمل المعتمد على إبقاء القائدين عنده لمدة طويلة عيل فيها صبر يوسف بن تاشفين، ولكنّ المعتمد لم يلبث أن ممح للقائدين بالعودة إلى المغرب صحبة بعثةٍ من الإشبيليين لتنقل إلى يوسف الرسالة الآتية :

وائنق في سبتة لمدة ثلاثين يوماً في انتظار التخلي لكم عن الجزيرة» هذا مع العلم أن المعتمد كان أبلغ يوسف بواسطة سفرائه السابقين أنه بمجرد وصول يوسف إلى سبتة سيتخلى فوراً عن الجزيرة ؛ وقد طلب يوسف إلى البعثة الإشبيلية أن تحمل للمعتمد بن عباد موافقته على ما اقترحه، بيد أن البعثة طلبت إليه أن تكون الموافقة كتابة ....وفي هذه الأثناء نصح مستشارو يوسف بأن لا يفعل، لريبة توجّسوها في المعتمد حيث يمكن أن يستعمل الوثيقة كتهديد للنصارى لكي يسكنهم عنه بينما يترك ابن تاشفين معلقا في سبتة..! وأمام عدم رضى يوسف بكتابة الالتزام اكتفى الإشبيليون بالوعد الشفوي وراحوا للمعتمد لينقلوا له أن يوسف سيظل ينتظر ثلاثين يوما...

لكي الذي حصل أن يوسف بادر في إثر عودة الإشبيليين بإعداد جيش الطليعة المكون من خصصائة فارس وإرساله حيناً إلى الجزيرة... ثم تتابع الجنود المرابطون ولحق بهم آخرون إلى أن عبر الجيش كله، وفي هذه الأثناء اجتمع أبو سليمان داود بن عائشة قائد الأسطول والجيش بحاكم الجزيرة الأمير الراضى بن المعتمد ابن عباد وكان مبا قاله له:

«لقد وعدتمونا بالجزيرة... ونحن لم نات للاستيلاء على مدن ولا لإلحاق ضرر بملك أو أمير، وإنما جئنا من أجل الجهاد فقط، فأما أن تخلو المدينة من الآن إلى منتصف هذا اليوم والا فافعل ما تستطيع !».

وقد أذن المعتمد بن عباد لابنه بإخلاء المدينة... وحينئذ عبر القائد للاطلاع على الأحوال ثم عاد في الحين إلى سبتة إلى أن تم العبور النهائي<sup>(4)</sup>.

ويذكر كتاب (الحلل الموشية) وكذا شهاب النين الحلبي (ت 725 = 1324) في كتابه : «حسن التوسّل إلى صناعة الترّسل» أن الفونسو خاطب الأمير يوسف

A. Huici Miranda : L'invasion de Los Almoravides : y. La batalla de Zalaca, Hesp. 1953 T. XI 1 et – 2 case tr. pp. (4 17 – 76.

بن تاشفين برسالة، ولكن من غير أن يذكر الطريق الذي بعث به هذه الرسالة الاستفزازية، وهل كان الأمر يتعلق بسفارة من الفونسو اتجهت إلى المغرب في نفس الأيام التي كانت فيها المخابرات والمحادثات جارية بين الأندلسيين والمغاربة، تقول الرسالة التي كانت من إشاء ابن الفخار<sup>(3)</sup>...

بإسمك اللهم فاطر السموات والأرض والصلاة على السيد المسيح عيسي بن مريم الفصيح أما بعد فإنه لا يخفى على ذى ذهن ثابت وعقل لازب أني أمير الملة النصرانية كما أنك أمير الملة الحنيفية وقد علمتم ما عليه رؤساء جزيرة الأندلس من التخاذل والتواكل وأخلادهم إلى الراحة وأنا أسومهم الخسف وأخلى منهم الديار وأجوس البلاد وأسبى الذرارى وأقتل الكهول والشبان لا يستطيعون دفاعا ولا يطيقون امتناعا ولا عذر لك في التخلف عن نصرتهم وقد أمكنتك يد القدرة وأنتم تعتقدون أن الله عز وجل فرض عليكم قتال عشرة منا بواحد منكم فالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فلتقاتل عشرة منكم الواحد منا، ثم بلغني أنك أخذت في الاحتفال وأشرفت على ربوة الإقبال وتماطل نفسك عاما بعد عام، وأراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى ولست أدري أكان لجبن يبطئ بك أو لتكذيب بما أنزل عليك ربك، ثم بلغنى أنك لا تجد إلى الجواز سبيلا لعلة لا يسوغ لك التقحم معها فأنا أقول ما فيه الراحة لك وأعتذر لك وعنك على أن تفي لي بالعهود والمواثيق والاستكثار من الرهن وترسل إلى بجملة من عبيدك بالمراكب والشواني وإلا أجوز بجملتي إليك وأبارزك في أعز الأماكن عليك فإن كانت لك فغنيمة وجهت إليك وهدية عظيمة مثلت بين يديك وإن كانت لى كانت يدي العليا عليك واستوجبت سيادة الملتين والحكم على الدينين والله تعالى يسهل ما فيه الإرادة ويوفق للسعادة لا رب غيره ولا خير إلا خيره.

<sup>5)</sup> الحلل الموشية : 29 ـ 30.

Muhammad BENABOUD Y angus Magus Mackay: The authenticity of Alfonso VI'S Letter To YUSUF B. TASUFIN. AL - ANDALUS 1978 Vol. 1, P. 233.

. وهنا يذكر صاحب الحلل الموشية أن أمير المسلمين أمر أن يكتب إلى الفونس على ظهر خطاب «الجوابُ يا أذفنش ما تراه لا ما تسمعه إن شاء الله» وأردف في الكتاب قول أبى الطيب المتنبى:

ولا كُتْبَ إلا المشرفية عنده ولا رُسُلُ إلا الخميسُ العرمرم(6)

\* \* \*

لقد حشد العاهل المغربي السفن لعبور قواته، وكان أول من عبر منها على ما أثرنا . قوة من الفرسان برئاسة القائد أبي سليمان داود بن عائشة، عبرت إلى ثفر الجزيرة الغضراء واحتلته وفقا للاتفاق المبرم... وتم عبور الجيوش المرابطية جميعاً، وفي ضحى يوم الغميس منتصف ربيح الأول سنة 479 هـ (30 يونيه 1086) عبر العاهل المغربي البوغاز في بقية قواته، ويظهر أن أمير المسلمين الذي يركب البحر لأول مرة في حياته شعر باضطراب البحر وتعالي الأمواج فتوجه نحو المماء يقول: «اللهم إن كنت تعلم أن جوازنا هذا خير للمسلمين فسهل علينا جواز البحر"...».

وإذا ما رجعنا إلى ما قاله دوزي في هذه الأثناء فسنقف، على إفادة تاريخية وحضارية رائعة، ويتعلق الأمر بظهور الحمام الزاجل كوسيلة من وسائل البريد في الغرب الإسلامي.

وهكذا فقد قرأنا أن الأمير الراضي بن المعتمد بن عباد وواليه على الجزيرة الخضراء كتب إلى والده ـ وقد نابشه الشكوك من أمر المرابطين ـ رسالةً ربطها

 <sup>6)</sup> البيت في قصيدته التي يقول في مطلعها:
 إذا كان مدح فالسيب المقدم أكل قصيح قال شعراً: متيم ؟!

إذا كان مدح فالنسيب المقدم أكلٌ قصيح قال شعراً : متيّم الحلل الموشية ص 28 ـ 29 ـ 30.

ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس تحرير وتعليق محمد الهاشمي الفيلالي، الرباط 1355 = 1936 ج 2 ص 52.

في جناح حمامة وأطلقها صوب إشبيلية متربصاً تلقي الأوامر التي لم تلبث أن وصلت إليه بتسهيل مهمة الواردين الجدد(8)...

ولما اقترب يوسف من إشبيلية خرج المعتمد إلى لقائه في وجوه أصحابه وفرسانه، وتعانق الملكان وأبدى كل منهما لأخيه المودة والإخلاص. وقدم ابن عباد إلى أمير المسلمين بجليل الهدايا والتحف، واجتمعا منفردين رأساً لرأس، وفي اليوم التالي دخل أمير المسلمين إلى إشبيلية تلاحقه قواته، وقد كان كتب في أثناء ذلك إلى سائر ملوك الطوائف يدعوهم إلى اللحاق به... وانتهت الجيوش الإسلامية المتحدة إلى سهل يقع شمالي بطليوس الذي تميه الرواية العربية بالزلاقة، بينما يعرف عند الإسبانيين به : سائراخاس (SACRAJAS).



<sup>8)</sup> كانت هذه أول إشارة - على ما يبدو - في المصادر المغربية لاستعمال الحمام الزاجل في البريد... وسنرى أنها وسيلة ستتجدد مبائرة بعد الانتصار الذي آحرز عليه المسلمون في وقعة الزلالة... ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الإسلام، للملامة دوزي مترجمة بقلم كامل كيلائي، الطبعة الأولى، القاهرة 1333 - 1331 ص 291/290.



حيث وقعت معركة الزلاقة (هيسبريس 1953)

## معركة الزلاقة 1086 = 479

- □ تردد الرسل بين الطرفين والخطابات المنذرة.
- □ اصطدام الجيشين يوم الجمعة 12 رجب من السنة.
  - □ الحمام الزاجل يبث البشريات.
  - □ وقعة الزلاقة في مذكرات شاهد عيان.
    - ارتفاع قيمة الدينار المرابطي.
  - □ ردّ الفعل المسيحى والجواز الثاني ليوسف.
    - □ محاصرة حصن لييط Aledo…
      - تنابذ ملوك الطوائف...
  - □ دور المرابطين في تطويق الحروب الصليبية.

### معركة الزلاقة 479 = 1086

ولبث الجيشان المتخاصان كلَّ منهما تجاه الآخر: ثمانون ألف مقاتل في الجانب المسيحي وثمانية وأربعون ألفا في الجانب الإسلامي. وطوال أيام ثلاثة، ظل السفراء يترددون بين الطرفين يتبادلون رسائل التهديد والمراشقات... وقد كتب يوسف قبيل المعركة إلى ملك قشتالة، عملاً بأحكام السنة، كتاباً يعرض عليه فيه الاسلام أو الجزية أو الحرب، ومما جاء فيه:

«... وقد بلغنا يا إذ فونش، أنك دعوت إلى الاجتماع بنا، وتمنيت أن تكون لك سفن تعبر فيها البحر، فقد عبرنا إليك، وقد جمع الله في هذه الساحة بيننا وبينك وسترى عاقبة دعائك، وما دعاءً الكافرين إلا في ضلال».

وَفَحَ بَلَغَنَا لِيَلَابِهِ بِيُونِشْ ، ثُرَنَّا لَمُعُوْنَ لِإِنْ اللِّهِ مِنْكَاء بَنَا . وَعَيِّنَا كُرِنَ تُلُونَ كُلُماسُهِنَّ تَعَبُرُونِهُ لِالنِّهُ لِلْمِنْلِا . مَعْمَ عُبَرَنَدِ لِإِنْسِلْم وَضَمَّ مِنَا لِللَّهُ إِنْلِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

خطاب أمير المسلمين يوسف بن تاشفين إلى الفونسو السادس ملك قشتالة بتناريخ 15 ربيع الأول 479 = 20 يونيم 1066... كان من بين المراسلات هذه الفقرات التي احتفظ لنا بها كتاب (الحلل الموشبة) (نسخة خاصة). فاستشاط الفونسو لذلك الخطاب غضباً، قائلاً: «أبمثل هذه المخاطبة يخاطبني وأنا وأبي نغرّم الجزية لأهل ملته منذ ثمانين سنة ؟! وأقدم أن لا يبرح من مكانه الذي نزل فيه قائلاً: «ليَـزْحفْ إليَّ فأني أكره أن ألقاه قرب مدينة تعصه وتمنعني منه فلا أشفي نفىي بقتله ولا أبلغ أملي فيه، بيني وبينه هذا البسيط المتسع...» وردَّ مع السفير بكتاب إلى أمير المسلمين يفيض بالوعيد على نحو ما كان بعث به إليه قبل الجواز، فاكتفى يوسف بأن ردَّ إليه كتابه بواسطة السفير مههوراً بتلك العبارة الماثورة: «الذي يكون ستراه»(1)!

والتقى الجيشان يوم الجمعة 12 رجب 479 (23 اكتوبر 1986) وكانت المعركة العظمى التي ذكرت المسلمين باليرموك والقادسية، وتم النصر الكبير فيها للمؤمنين الذين استعادوا روح الثقة بأنفسهم والذين تمكنوا ـ بفضل هذا النصر ـ أن يضمنوا الوجود لأنفسهم بالأنداس بضعة قرون أخرى...

وفي هذه الوقعة (يوم الجمعة) يقول الشاعر الأندلسي عبد الجليل في رائبة:

أتنكر العجم أن العرب سادتها وتشهد البيض والخطيسة السمر!

ويروي ابن بسّام في الذخيرة أن مما قيل في هذا اليوم شعراً لعبد الجليل يمدح أمير المسلمين وناصر الدين هذا أوله :

فشار إلى الطعان حليف صدق تشور به الحفيظة والنَّمام نُمي في حمير ونَمتُ صدك لخم وتلك وشائح فيها التحام

<sup>1)</sup> يذكرنا جواب يوسف بن تاشفين لألفونسو في جواب الخليفة هرون الرشيد إلى نقفور (تيكيفر ملك الروم لما استفزه هذا الأخير: «من هرون الرشيه إلى نقفور كلب الروم، أما بعه، فقد فهمتابك يابن الكافرة والجواب ما تراه لا ما تمجمه والسلام. ابن الفراء: رسل الملوك من 42 - صبح اى 6.
657

<sup>2)</sup> ابن بسام : الذخيرة، القسم الثاني المجلد الأول ص 247.

ومنًا قيل في يوم الجمعة أشعار سارت بالمغارب والمشارق، قال ابن بسّام : أخبرني أبو بكر الخولاني المنجم قال : كتب إليّ أبو عبد الله بن عبادة من ألمرية بقصيدته في صفة يوم الجمعة، فارتفعت إلى المعتمد، على يدي، وهي التي يقول فيها :

وقالوا كفّ جُرِحت فقلنا أعادية تواقعها الجراح وما أثر الجراحية ما رأيتم فترهبها المناصل والرماخ

لقد استطاع أحد المجاهدين من قلب ديار السودان أن ينفذ إلى قلب المعمعة وأن يطعن بمنجله الفونسو ملك قشتالة في فخذه (3 فيبث بذلك الاضطراب والرعب في البقية الباقية (4) من الجيش القشتالي، أكثرهم من المثخنين بالجراح القاتلة من الذين لم يستطيعوا أن يصلوا أحياء مع ألفونسو إلى طليطلة على نحو ما ورد في خطاب الفتح الرمبي الذي بعث به أمير المسلمين إلى المغرب حيث يقول: «وتسلّل ألفنش تحت الظلام فاراً لا يهدأ ولا ينام ومات من الخميائة فارس الذين كانوا معه بالطريق أربعُمائة، فلم يدخل طليطلة إلا في مائة فارس.».

وقد نوّه أمير المسلمين بثبات المعتمد وبطولته بمحضر القوم بل ضمنه الخطاب الذي بعث به إلى الأشياخ بالمغرب، على نحو ما نقرأه في هذه الفصول

<sup>3)</sup> اتفقت المصادر العربية على جرح الفونسو، وهو ما أكده الكشف الطبّي الذي أجري على رفات العامل القشائي على ما نقله الأستاذ ويعى ميرانما بالرغم من مصاولته التفكيك في الروايات العربية عن المعركة التي لا يوجد لها ذكر في المصادر الإسبانية غير ما تعتمد عليه في الإفادات العربية.

<sup>4)</sup> سنرى عند الجواز الثالث ليوسف أنه ربعا يعترف بخطاه في حضوره شخصياً معركة الزلاقة وأنها كانت منه مغامرة فإن الهزائم مخلوقة، ! على حد تعبير أمير العسلمين، ولا شك أن يوسف بن تاشخ مغامرة المبدأ المحربي من معلمه الأول الفقيه عبد الله بن ياسين مقيمس دولة المرابطين الذي يؤرّ عنه أنه كان دائما والمالية المبدأ المبدأ أنه غضب يوما على الأمير يحيى بن عبر اللبتوني وضربه بالسوط لأنه عرض حياته للخطر أثناء القتال، وقال له : إن الأمير لا يدخل القتال، وقال له : إن الأمير لا يدخل القتال، وقال له : إن الأمير لا يدخل القتال بنفسه لأن حياته حياة جنده وهلاكه هو هلاكهم. عبد الله عنان : دول الطوائف من 13077...

الواردة في «الأنيس المطرب»<sup>(5)</sup> والتي تحمل تاريخ 12 رجب 479 = 23 اكتوبر 1086 :

«أما بعد حمدا لله تعالى المتكفّل بنصر أهل دينه الذي ارتضاه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل رسله وأكرم خلقه وأسراه، فإن العدو الطاغية لعنه الله لما قربنا من حماه وتواقفنا بإزائه، لقّناه الدعوة وخيرناه بين الإسلام والجزية والحرب، فاختار الحرب، فوقع الاتفاق بيننا وبينه على الملاقاة في يوم الإثنين الرابع عشر لرجب، وقال: الجمعة عيد المسلمين والسبت عيد اليهود وفي عسكرنا منهم خلق كثير، والأحد عيدنا نحن، فتفرقنا على ذلك، وأضمر اللعين خلاف ما شرطناه، وعلمنا أنهم أهل خدع ونقض عهود، فأخذنا أهبة الحرب لهم، وجعلنا عليهم العيون ليرفعوا إلينا أحوالهم، فأتتنا الأنباء في سحر يوم الجمعة (الحادي ؟) الثاني عشر من رجب المذكور بأن العدو قد قصد بجيوشه نحو المسلمين، يرى أنه قد اغتنم فرصته في ذلك الحين، فإنتدبت إليه أبطال المسلمين وفرسان المجاهدين، فتعشته قبل أن يتعشاها وتغدته قبل أن يتغداها، وانقضت جيوش المسلمين في جيوشهم انقضاض العقاب على عقيرته، ووثبت عليهم وثوب الأسد على فريسته، وقصدنا برايتنا السعيدة المنصورة، في سائر المشاهد المشهورة، في جيوش لمتونة نحو الفنش، فلما أبصر النصاري رأيتنا المشتهرة المنتشرة، ونظروا إلى مراكبنا المنتظمة المظفرة، وغشيتهم فروق الصفاح، وأظلتهم سحائب الرماح، وزلزلت حوافر خيولهم رعود الطبول بذلك الفياح، التحم النصارى بطاغيتهم الفنش، وحملوا على المسلمين حملة منكرة، فتلقاه المرابطون بنية صادقة خالصة، وهمم عالية، فعصفت ريح الحرب، ووكفت ديم السيوف والرماح بالطعن والضرب، وطاحت المهج، وأقبل سيل الدماء في هوج، ونزل من مماء الله على أوليائه النصر العزيز والفرج، وولى الفنش مطعونا في إحدى ركبتيه طعنة أفقدته إحدى ساقيه في خمسمائة فارس من مائة وثمانين ألف فارس ومائتي ألف راجل، قادهم الله إلى المصارع والحتف العاجل، وتخلص لعنه الله إلى جبل هنالك، ونظر النهب والنيران في محلته من كل جانب، وهو من أعلى الجبل ينظرها شزرا، لم يجد عنها صبرا،

<sup>5)</sup> ابن أبي زرع: الأنيس المطرب 2 ـ 62 ـ 63 ـ 64 ـ 65.

ولا يستطيع عنها دفاعا ولا لها نمرا، فأخذ يدعو بالثبور والويل، ويرجو النجاة في ظلام الليل، وأمير المسلمين بحمد الله قد ثبت في وسط مراكبه المظفرة، تحت ظلال بنوده المنتشرة، منصور الجهاد مرفوع الأعداد، يشكر الله تعلى ما منحه من نيل السؤال والمراد، وقد سرّح الغارات في محلاتهم تهدم بناءها وتستلم ذخائرها وأسبابها وتريه رأي العين دمارها ونهابها، والفنش ينظر إليها نظر المغشى عليه، ويعض غيظا واسفا على أنامل كفيه، وحين تمت الهزيمة وتتابع الفرار، عاد رؤساء الأندلس المنهزمون نحو بطليوس والغار، وتراجعوا حذرا من العار، ولم يثبت منهم غير زعيم الرؤساء والقواعد، أبو القامم المعتمد بن عباد، فأتى إلى أمير المسلمين وهو مهيض الجناح، مريض عناء وجراح، فهنأه بالفتح الجميل، والصنع الجليل، وتسلل الفنش تحت الظلام، فارا لا يهدأ ولا ينام، ومات من الخصصائة فارس الذين كانوا معه بالطريق أربعمائة، فلم يدخل طليطلة إلا في مائة فارس، والحمد لله على ذلك كثيرا، وكانت هذه النعمة العظيمة، والمنة الجسيصة، يوم الجمعة الثاني عثر لرجب سة تسع وسعين وأربعمائة موافق الثالث والعثرين لشهر اكتوبر العجمي».

\* \* \*

وقد تهافت الأمراء والزعماء على الورق لكتابة الرسائل المبشرة، كلَّ إلى جهته (<sup>6)</sup>... وكان من الرسائل السريعة التي طيّرت، رسالة علقت إلى جناح حمام زاجل<sup>(7)</sup> كان المعتمد حمله معه خصيصا لهذا البريد العاجل، يقول صاحب العلل الموشية: «لما فرغ الناس من هذا الفتح تناول ابن عباد ضبّارة كاغيد على عرض الاصعم وكتب فيها سطرين إلى ابنه الرشيد:

من المضحك حقا أن يتحدث بعض المؤرخين الأجانب عن هذه المعركة على أنها كانت هزيمة
 للبسلمين !! - مارمول كربخال، إفريقيا 1، ترجمة عدد من الأساتذة، مكتبة المعارف الرباط 1404
 ع- 1984 ص 305 - 306.

<sup>7)</sup> ثاني إشارة في المصادر المغربية لاستعمال الحمام الزاجل في البريد، وقد اعتنى خلفاء بني العبال بالمصام وخاسة المهدي ثالث خلفاغهم وتنافس فيه رؤساء الناس في العراق لا سيما بالبعرة، لكن السلفان الشهيد نور الدين بن زكي صاحب الشام كان أول من اعتنى به سنة 565 170 170 170 وذلك لتسهيل الاتصال بمختلف المواقع والعصون أيام العروب الصليبية... وقد حافظ طبع المطبوبين بمصر حتى أفرادوا له ديرانا وجزائد بأنساب العجام، صبح الأعشى: ص 980 ـ 900.

إلى ابني الرشيد وفقه الله - إعلم أنه التقت جموع المسلمين بالطاغية أذفنش اللعين ففتح الله للمسلمين وهزم على أيديهم المشركين والحمد لله رب العالمين فأعلم بذلك من قِبَلك من إخواننا المسلمين والسلام.

وكان ذلك عند الزوال من يوم الجمعة... فكان الناس بإشبيلية أقنط ما يكونون في ذلك اليوم، فَوَصَل الحَمَام في يومه، وقرأت الرسالة على الناس بمسجد إشبيلية فعم السرور وكثر الدعاء(8)...

لم تكن «برقية» المعتمد بن عباد وحدها التي راحت مع الحمام، فقد أورد ابن سلم لدى ترجمة ذي الوزارتين الكاتب أبي بكر محمد بن سليمان المعروف بابن القصيرة(٩)، أورد له، من جملة إنشاءاته السلطانية، رقعة قال إنها وردت على الجناح، تخبر بهزيمة الطاغية أذفونش قصمه الله يوم الجمعة المشهور (12 رجب 479) الذي أباد الله فيه عَبدة الطواغيت على يدي أمير المسلمين وناصر الدين أبي يعقوب يوسف بن تاشفين رحمه الله قال فيها:

كتبت صبيحة يوم السبت الثالث عثر من رجب، وقد أعزّ الله الدين، وأهد أعرّ الله الدين، وأهم المسلمين، وفتح لهم بفضله على يدي مسعانا الفتح المبين، بما يتر الله في أمسه وسنّاه، وقدّره سبحانه وقضاه، من هزيمة أذفونش بن فرذلند، أصلاه الله - إن كان طالّح ؟ - الجحيم، ولا أعدمه - إن كان أمهل - الهيش الذميم، كما قنّعه الخزي العظيم، واتيان القتل على أكابر رجاله وحماته، وأخذ النهب في سائر اليوم والليلة المتصلة به إلى جميع محلاته، وحضور العدد الوافر بين يدي من رؤوسهم، ولم يحتز منها إلا ما قرب، وامتلاء الأيدي مما قبض ونهب، واتخذ الناس هاماتهم صوامح يؤذنون عليها، ويشكرون الله تعالى على ما صنع فيها، والتتبع ؟ بعد في آثارهم، وتمادي الطلب من وراء فرارهم، والذي لا مرية

الشار ابن خلكان كذلك إلى قصة الحياصة التي حيلت البشرى في نفس اليوم - المقري : نفح الطيب
 4، ص 369.

أعمال الاعلام، القسم الثالث، ص 245.

الحلل الموشية، ص أ15 - أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين، ترجمة محمد عبد الله عنان ـ القاهرة 1377 ـ 1958 صفحة 88.

و) ابن بسام : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، القسم الثاني المجلد الأول، تحقيق د. إحسان عباس 1398 = 1798، 241.

فيه أن الناجي منهم قليل، والمفلت من سيوف الهند بسيوف الجوع والبعد مقتول ولم يصبني بحمد الله إلا جرح أشوى، وعنت رغب حسن المآل عندي وزكى، فلا يشتغل لك بذلك بال، ولا تتوهم فيه غير ما أشرت إليه، والحمد لله على ما صنع حق حمده، وهو أهل المزيد الذي لا يرجى إلا من عنده.

ثم ورد بعد كتابً من إنشائه يشرح جمل هذا الفتح وتفصيله، قال في بعض فصوله :

وقد علم ماكنًا عليه قبل مع عدو الله أذفونش بن فرذلند، قصه الله، من تطأطؤنا واستعلائه، وتقامئنا وانتخائه، وأنا لم نجد لدائه دواءً، ولا لبلائه انقضاءً، ولا لمدة الامتحان به فناءً، إلى أن سنى الله تعالى من استصراخ أمير المسلمين وناصر الدين، أبي يعقوب يوسف بن تاشفين، معقلى الأحمى - أيده الله ـ ما سنّى، وأدنى من نأي دياره وشحط مزاره ما أدنى، فلم أزل أصل بينى وبينه الأسباب، وأستفتح إلى ما كنت أتخيّل من نصره الأبواب، إلى أن ارتفعت الموانع قبله، وانتهجت السبل القصية له، ثم أجاز - على بركة الله وعونه -يريش ويبرى، وصار بعد قدما يخلق ويفري، ويتتبع وجوه الحزامة كيفما اتجهت ويستقري، وأنا أنجده بوسعى، وأسعده على حسب ما يطيقه ذرعي، إلى أن صرنا معشر الحلفاء ببطليوس - حرسها الله - واتفق رأينا بعد تشاور على قصد قورية \_ حرسها الله \_ وسمع العدق \_ لعنه الله \_ بذلك فصمد من محتشده إليها في جيوش تملاء الفضاء، وتسد الهواء، وتمنع أن تقع على ما تحت راياته .. ذكاء، قد تحصنوا بالحديد من قرونهم إلى أقدامهم، واتخذوا من السلاح ما يزيد في جرأتهم وأقدامهم، ولما أشرف على جنابها، ولسنا بها، ودنا من أعلامها، ولم يتُّجه لنا بعد ما أردنا من إلمامها، دعاه تعاظمه إلى مواجهة سبيلنا، وحمله نفجه وتهوّره على السلوك في مدرج سيولنا.

وفي فصلِ منها: فدنونا إليه بمحلاتنا - نصرها الله - ثم اضطربناها بإزائه، وأطللنا عليه براياتنا حتى كدنا نركزها بفنائه، ورأى - لعنه الله - ما اعتمدناه من إصغاره وإخزائه، فأجمع مضطراً على اللقاء، وقدّم بعض أخبيته دهشاً في الرقعة التي كانت بيننا على صغرها من بساط الفضاء، وقد تيقن أنه إن أخذ السلمون مصافّهم، ورتبوا في مواقعهم كوافهم، اصطلم عن آخره جمعه، واجتت أصله وفرعه، فاهتبل فيما قدر غرّة، وحمل ولم يكن - بحصد الله - ما استشعره مرّة، فتنادى المسلمون بشعارهم المنصور، وأقبلوا عليه وعلى من معه في حال مؤذنة بالظهور والوفور، فتواقف قليلاً الجمعان، وتجاول مليّا الفريقان، وللسيوف حكمها، ومن الحتوف حدّها المفهوم ورممها، ثم صدق أمير المسلمين وناص الدين - أيده الله - الحملة، وصدم في جمع لم يكثر عدد الجملة، فلم يلبث أعداء الله أن ولوا الأدبار، واستصرخوا الفرار، واتبعهم خيل المسلمين منحرهم الله - بقية اليوم والليلة، تقتلهم في كلّ غور ونجه، وتقتضي أرواحهم على حالين من كالئ ونقد، ولم يخلص منهم على أيدي المتبعين - آجرهم الله - الإماد ويأتي على حشاشته الجهد، وأما محلّتهم فانتهبت في أول وهلة، وشربت بأسرها في نهلة.

## وفي فصل منها:

ولم يصب بحمد الله من المسلمين - وفرهم الله - على هول المقام، وشدة الاقتحام، كثير، ولا مات من أعلامهم تحت تلك الجولة إلا عدد يسير، فإن كان أذفونش - لعنه الله - لم يمت تحت السيوف بددا، فسيموت لا محالة أسفا وكمدا، وتحمد الله على ما يسره من هذا الفتح الجليل وسنّاه، ومنحه من هذا الصنع الحمل وأولاه.

وكان أذفونش قد اضطره الخور يومئذ للفرار، فتسنّم قنن الجبال الشاهقة والأوعار، إلى أن جنّه ثوب الظلام، فنجا منجى الحارث بن هشام، برأس طمرة ولجام، ودخل طليطلة - أعادها الله - مع شرذمة من أتباعه قليلة، وبقيّة من طائفة له مخذولة مغلولة، فوصف ذلك كلّه الشاعر عبد الجليل على ما سلف...

ولاً بي عُبَيد البكري من كتاب يهنئ فيه المعتمد بالفتح الذي كان سنة تسع وسعين وأربعمائة : أطال الله بقاء سيدي ومولاي الجليل القدر، الجميل الذكر، ذي الأيادي الغرء والنعم الزهر، وهنأ ما منحه من فتح ونصر، واعتلاء وقهر، بطابع السعد يا مولاي أبت، وبسانح اليمن عدت، وبكنف الحرز عنت، وفي سبيل

الظفر سرت، وبقدم البر سعيت، وبجنة العصمة آتيت، وبسهم السداد رميت فأصيت، صدر عن أكرم المقاصد، وأغرف المشاهد وعود بأجل ما ناله عائد، وآب به وارد، فتوح أضحكت ميمم الدهر، وسفرت عن صفحة البشر، وردت ماضي العمر، وأكبت واري الكفر، وهزت أعطاف الأيسام طربا، وسقت أقداح السرور نخبا، وثنت آمال الشرك كذبا، وطوت أحشاء الطاغية رهبا، فذكرها زاد الراكب، وراحة اللاغب، ومتعة الحاضر ونقلة الهسافر:

بها تُنفض الأحلاس في كل منزل وتعقد أطراف الحبال وتطلق

شملت النعمة، وجبرت الأمة، وجلت الغمة، وشفت الملة، وبردت الغلة، وكشفت العلة.

كان داء الاشراك سيفيك واشت دت شكاة الهدى وكان طبيبا

فغدا الدين جديدا، والإسلام سعيدا، والزمان حميدا، وعمود الدين قائما، وكتاب الله حاكما، ودعوة الإيمان منصورة، وعين الملك قريرة فهنأ الله مولانا وهنأنا هذه المنح البهية مطالعها، الشهية مواقعها المشهورة آثارها، المأثورة أخبارها، ونصر الله أعلامه ففي البر تحل وتعقد، وعضد حمامه، فبالقسط يسل ويغصد، وأيد مذاهبه فبالتحزم تسدى وتلجم، وأمد كتائبه ففي الله تسرج وتلجم، فكم فادح خطب كفاه، وظلام كرب جلاه، وميت حق أحياه، وحي باطل أرداه، وكم جاحم ضلالة أطفأ ناره، وناجم فتنه قلم أظفاره، ومغلول أسنة أرهف شفاره، ومستباح حرمة حمى ذماره.

قلله هذه المساعي الكريمة، والمنازع القويمة، المتبلجة عن ميمون النقيبة ومحمود العزيمة، فقد تمثل بها العهد الأول والقرن الأفضل الذي أخرج للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والذي سطع هذا السراج، وانتهج هذا المناج، فلا زالت الفتوح تتوالى عليه، وصنائع الله تتصل لديه، إدالة من مشاقيه، وإذالة لمحاربيه، وإبادة لمناوئيه، وإن أجل هذه النعم في الصدور، وأحقها بالشكر الموفور، ما من الله به سلامة مولاي التي هي جامعة لعز الدين، وصلاح كافة المسلمين، بعد أن صلى من الحرب نيرانها، فكان أثبت أركانها، وأصبر أقرانها:





من آثار المرابطين في قرطبة عن كتاب بالباس (Balbas)

وقفت وما في الموت شك لمواقف كأنك في جفن الردى وهـو نـائم تربَّ بـك الأبطال كلمي هـزيمـة ووجهـك وضـاح وتغرك بــام

فلله العصد والابداع والالهام، وله المنة وعلينا متابعة الشكر والدوام، وفازت الكف الكليم، بأعلى قداح المكلوم لدى المقام الكريم، وأنها لهي التالية للأصبع الدامية، في المنزلة العالية :

بصرت بالراحة العُليا فلم ترها تُناال إلا على جسر من التعب(10)

لقد كان يوم الزلاقة في الواقع صفحة من تاريخ الحروب الصليبية التي كانت إسهانيا أول مهاد لها، والتي اضطرمت مع هذا الوقت في المشرق، لقد استشفت إسهانيا من خلال الزلاقة ذلك الخطر الداهم الذي ينندر النمرانية قاطبة...: ولهذا نرى ألفونس يبعث بسفاراته وكتبه إلى الملوك والأمراء النصارى فيما وراء جبال (البيرني) يحذرهم بل وينذرهم بأنهم إذا لم يتداركوه بالعون فإنه سوف يضطر للصلح مع المسلمين ويترك لهم الحرية في عبور الجبال!!

ولم تنته سنة 481 = 1808 حتى بدأت حركات أخرى لضرب المسلمين ومن تم عادت كُتُب أهل الأندلس وسفاراتهم تَتْرى على المغرب لتستجير بالعاهل من عدوان النصارى، وكان الصريخ هذه المرة آتياً بالأخص من أهل بلنسية ومرسية ولورقة وبسطة (11) وكان المعتمد بن عباد ـ وهو صاحب السيادة الشرعية ـ أشد اهتماماً بإنقاذ تلك المنطقة، وكان ألفونسو قد عزز ـ عقب هزيمة الزلاقة ـ حامية حصن لييطه (ملفكاه) وضاعفها ليوجّه منه الضربات الموجعة للمدن التي تقع بيد المسلمين... وهكذا عبر المعتمد البحر بنفسه مع بعض خاصته فلقى أمير المسلمين بالدخلة على وادي سبو بالمعمورة وأفضى إليه بملتمسه وأعطاه فكرة مفصلة عما يعانيه المسلمين من عسف وعيث، فوعده أمير المسلمين بالاستجابة، سيما وقد كان تلقى قبل ذلك عدداً من المكاتيب من

<sup>10)</sup> الذخيرة. ق 2 ج 1 ص 237 ـ نهاية الأدب 5 ر 148.

<sup>11)</sup> الحلل الموشية ص 54 ـ 55.

## وقعة الزلاقة في مذكرات شاهد عيان... الأمير ابن يُلكين ملك غرناطة

وتؤمنا ببطليوس أياماً حتى صح عندنا إقبال العوش في حمله يروم الملاقاة، ويعلن أمه يهرم العيت لفقة معرفته به قبل، وبداته القدر إلى أن توقّل مي بلاد المسلمين،.. ونص ماراه المدينية متربعون ؛ إن كانت لنا قيها ونعت. وإن لم تكن، كانت ورامنا جررا ومعقلا مأوي إلها، وأمير المسلمين بدير هنا الأمر بحث رأيه. ثم أرسل على بد أن الأفطس إلى أمير المسلمين يقول به: «ما أننا قد أقبات أريد بلاقاتات، وأنت تترمس وتحتين لأصل المدينة ... وتواعدا على اللقاء في يوم مثياه. ففاحاًم عمكر الرومي وهم على غير إعداد، وكان مختلط : إنما له ما أنمي في تلك الساعة.. ومات سهم خلاق من لم يكن يقدر على صمه علم الميت المسلمين الميت عدد المساقة اقتصى المسلمين المتناقل مربع، ولو أن تلك الوقيقة تكون على إعداد من وقوف الفتين ومساطحتها في اللقاء لقيد من المسكرين الأكثر كالذي توجيه الرشة، لكن الله لطيف مصاده، ولم يققد من المسلمين إلا الأقل، وانصرف أمير المسلمين، إلى إنسيلية على حال بلانة وسر.

التبيان ص 104

\* \* \*

### حول الزلاقة للشاعر الملزوزي

فكت المدون و إلى ان تصافين فرك المدون و إلى ان تصافين غرك على المدين غرك على المدين غرك المدين فرو الجبئ أو المدين المدين المدين والجبئ المدين والحب المدين والمدين وصدة

ستهرئاً أن انمر المتضعين ! لم لا يكون للحها ؟ لم لا يكون للحهاد و والكتائية أن المصاد و والكتائية و والكتابية و والكتابية و والكتابية و والمحتاز أو المحتاز أو المحتاز أو المحتاز أو المحتاز أو المحتاز المحتاز المحتاز في الحصاد أو الكتائيات المحتار في أوصاك الكتائيات والمحتار في أوصاك الكتائيات والمحتار في أوصاك الكتائيات والمحتار في أوصاك الكتائيات والمحتار في أوصاك الكتائيات والمحتارة والمحتارة والمحتارة والمحتارة والمحتارة والمحتارة المحتارة والمحتارة والمحتار

المطب العراوح من لدن ألفونس ليوسف بن تاتفين لقطة يثير الملزوري الانتساه لها، وقد ذكر الحميري أن المطلوب منه ذلك هو المعتمد ابن عباد.

## الدينار المرابطي بعد معركة الزلأقة...

هيما يتمثّن محدث الثمثلة « .أرجوا أن أدكّر هنا بالعملة التي غرمت في سائر الحوليّات القشالية القديمة مام «المراطعي» (EL Maravedl)، سبة إلى دولة المرابطين التي حكمت المعرب في القرن السادس الهجريّ، فينا بين عام 624 هـ = 1700 وعام 211 هـ - 1147، كلّ الموسوعات تتحدث عن هذا المرابطي»، على أنه العملة القوية التي تحكمت في أمواق العالم لِمترة طويلة من الرس، فكانت بمتابة «العملة الموحدة، في اسرار المجان الشهورة لكلّد.

وهكذا مرى هذا الدينار المراهلي يقوم مدور هامّ في الحياة الاقتصادية لسّائِر ملدان حوص البحر المتوسط في العصر الوسيط.

لقد ضرب العرابطون لهم دبابير من الذهب الحالص، وكان عليها إقسال كبير في داخل أمىراطوريتهم وفي حارجها، وقد قلدها بعض ملوك أوربا مع احتفاظها بمس الاسم الدي هو «العرابطي».

وقد قام رحال البحت بتحليل كيماوي لعدد من الدقود المراطبية بالنسمة للمترة ما بين 1050م إلى سنة 1200 للتُعليل على صحةً ما دهب إليه المؤرجون الانتصاديون من أن ذهب المعرب لعب دوراً بـارراً في الحيـاة الانتصادية لملدان حوص الحر الأبيض المتوسط مى القرون الوسطى.

وقد أتست هده الدرامة الدوّر الكبير الذي قام به العرابطون في توريع الـذهب المغربي في منطقة البحر المتوسط حيث كان لِتَجَّارهم شناط كبير ونفود ملحوط، كما حطيت عملتم بمعة في الأوساط التجارية الدَّولية.

لقد استعمل الديسار العرابطي (El Maravedi) كوحدة نقدية في سائر أروبا المسيحية، وهكذا برى أن (كوت دو بروقائص) يَعد عام 1162م الأمراطور بأنه يدفع له سلغ إتني عتر ألف (12000) ديمار مرابطي.

وقد جرى تداول الدنابير العراطية في أروىا العربية حيت عثر على دىابىر مراطية مي دهائن مدير (طولون) و (ميره) و (سانت رومان)

وكان التحار العمارية الواهدون على الأحكسرية يعرصون على أن يتقاموا أتمان سلعهم بالعملة العرابطية. التي كانت بالتأكيد أكثر قيمةً من غيرها من العملات المتداولة عن عدر أمداك، بل أن معمة العملة العرابطية. المثنث ترقأ إلى أمد من معمر، طنة رفيقة صبية مؤرخة في سنة 1187 تقول : إن مولاسي (Mulapn) ـ وهي محرفة عن كامة ماسط - هي المركز التجاري لأقطار حوص السحر المتوشط. وحتى عدما نقرأ عن محاولة كريستوف كولومب القيام برحلته الاستكتافية هي أواحر القرن الخامس عشر (صيد 1492م) نحد أن ملكة قستاله تروّده بطيون ومائة وأربعين ألف ديمار من «المرابطي» الذي كمان العويس الثامن قلده...

س مسمد العملة أيضاً أديت التعويصات لمن عهد إليهم بمغامرة الدرول في الساحل الحسوبي للمملكة العمرية. وهكذا برى أن دول أروبا على ذلك العهد، ولو أبها تعترُ سيادتها الوطبية وتدافع عها، إلا أبها لم تحد ماماً، مع كلّ ذلك، من تقليد المصطلحات السائقة

د. التازي. السيادة والقدرات الاقتصادية...
 ندوة أكاديمية المملكة المغربية، أبريل 1983



تقليد «الدينار المرابطي» من طرف ألفونسو الثامن، عملة ذهبية (بالمتحف البريطاني)



جدار مرابطي في اشبيلية يرتفع بجانبها البرج (BARBACAN) بين باب قرطبة وباب ما كارينة باشبيلية

فقهاء الأندلس وأعيانها يشرحون ما يلحقهم من حصن لييط، وقد عاد ابن عباد لعاصمته إشبيلية بعد أن اطمأن لوعود أمير المسلمين...

ووقى يوسف بالتزامه وعبر إلى الجزيرة في شهر ربيع الأول(12) 481 = يوليه 1088 حيث استقبله بالجزيرة المعتمد بن عباد، ومن هناك أنفذ أمير للمسلمين سفراءه ومكاتبه إلى ملوك الطوائف يدعوهم إلى ضواحي حصن ليبط

" وبعد حصار يائس للحصن قرر يوسف الانسحاب سيما وقد علم أن ملك قشتالة يسير نحو الحصن في قوة ضخصة ربّما أتت على جيوش دول الطوائف التي ظهر ليوسف هذه المرة أنها متنابذة متحاقدة متنافرة أكثر مما مضى !

\* \* \*

## دور المرابطين في تطويق الحروب الصليبية

اشتملت الحرب الصليبية الأولى عام 488 - 900، واستمرت إلى عام 492 = 1099، وقد صادف هــذا ظهور يوسـه بن تناتفين على الساحة الأسدلسية بمد أن حقق بصره العطيم على ألمونصو في معركة الرلاُقة التهيرة عام و47 - 1086 حيث أخذ بأنمالي الحركات التي كانت تستهدف الإحيار على الوجود الإسلامي بالأندلس..؛

ون ثمت لنطاعت هذه الدولة الثانية أن تقعي على السياحة التي سارت عليها البابوية لإنارة حرب صليبة هي اللهب الإسلام اللهب المعالك اللهب المعالك السيحية في الأندل وين السعامة عن المعالك السيحية في الأندل وين السعامة عن المعالك الصليبة التي نظمت للاحتياد على يت الفقد، لأن الدراجلة كانوا يقتون لهم بالمرحيات إلا كانوا يتاوتونهم ويهدون للاهم ولا يكفون من عزوهم ومحارتهم، وأنه لولا قيام دولة المراجلين هي ذلك الوقت بالذات لكان الجاح الذي أحررته العملات الصليبة في الدي أنه الرأل ولاحتلامات القوى الأروبة كلها أن تصرف بكليّتها إلى معركة الدين... ولم لا تقول: إن قيام دولة العراطين وتحاجها عي المعارك السليبة في الدين أن الذي واحراح الاسان وتحاجها عي المعارك الملكية الثابوي الأراحة والمنافق وتحاجها عي المعارك الملكية الثابوية ولمنافقة المنافقة والدين في الشرق فأمركوا أن في العمرت قوة المرحدة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والذي الذي المراكزة والتهما من مثلات .

وقد اهتم المرامطون بالجهاد في الترق ويدل على ذلك ما رواه ابن الأثير من أن معن مؤلاء المائشين رحلوا ـ معد الحملة الطيبية الأولى إلى معداد وخطبوا في الساس يستنهصون الهمم ويلهبون الحمساس في النعوس ويبدعون إلى الحهاد في الشرق كما دعوا إليه في العرب.

، وفي سنة 199 ـ يقول ابى آلأتير ـ ورد إلى بنداد إبسان من الملثمين ملوك المغرب قياصداً دار الحلامة فتأكرموه وكان معه إسان يقال له «الفقيه» من الملتمين أيصا فوعظ النقيه في جامع القصر واجتمع لـه المالم العطيم وكمان يعبط وهو ملتبه،

# الجواز الثالث لتصفية ملوك الطوائف! 1090 = 483

- □ الأخبار تتوالى على المغرب باستفحال الخلاف بين ملوك الطوائف.
  - □ تمالؤهم مع ملوك قشتالة لضمان مصالحهم الشخصية!
    - □ تبريراتهم لأداء الجزية عن يد وهم صاغرون...!
  - □ المحاولات الأُخيرة لبعض ملوك الطوائف لإنقاذ إماراتهم.
    - □ منفى أغمات... قاعدة من قواعد المغرب.



## الجواز الثالث لتصفية ملوك الطوائف!

1090 = 483

ولم يمض عام آخر حتى أعد يوسف بن تاشفين عدته للجواز إلى الأندلس مرة ثالثة، وكان ذلك أوائل سنة 483 = 1090، وخلافاً لما كان عليه الحال في المناسبتين الماضيتين، فإن الالتحاق بالأندلس كان هذه المرة بغير دعوة، ولغير نجدة، ولكن لتصفية ملوك الطوائف أو بالأحرى ضمّ إقليم الأندلس إلى الأمبراطورية المغربية !!

لقد بلغ يوسف ـ علاوة على ما كان يعرفه عن الأحوال بالأندلس ـ أن بعض ملوك الطوائف لم يتردد في ممالأة ألفونسو ملك قشتالة، بل لقد وجه كلً رئيس بالأندلس سفراءه إلى ألفونسو مهنئين، وبأنفسهم وأموالهم مفتدين، وفي أن يشركهم في بلادهم له عاملين ولأموالهم إليه جابين..! بل إن حسام الدين ابن رزين صاحب شنترية سفر إلى ألفونسو بنفسه فقصده ومعه هدية عظيمة القدر سنية، متقرباً إليه ! فجعل ابن رزين يفخر بذلك على سائر الرؤساء !!(1)

<sup>1)</sup> تاريخ ابن الكردبوس تحقيق الدكتور العبادي ص 88.



جدران مرابطية إلى جانب البرج الذي يعلوها في اشبيلية

### تبرير إعطاء الجزية!

فلم يزل دأهم الأدعان والانقياد. ودأب النصارى التسلط والعساد حتى استصفوا الطريف والثلاد وأتى على الطاهر والباطن النّفاد، منا كانوا صربوا على أنفسهم من الشربية. إلى ما يتمعها من هديًات ونفقات، وتعمّرُ العصر شاهدً بالأمر كقول حسّان بن المصيفى يعمح المعتشمه ويهوّن عليه تلك الإثارات. هي حملة أبيات :

> ولم تَظَلَّ وون السلمين ذخيرةُ تخيُّل في فسكُّ الأسساري، وإمسسا وساكنت من شبح سالمسال والقنسا فترسل سبه للطُّنْر أمعز عجسساً وفي ذلك يقول أبو نكر الداني من جملة قصيدة .

يت يعون بو نظر معني مل جد صورة... في نصرة السدين لا أعسيت سريّسة تياهم مفيساً في طيّه سالة تقمّ وقال ما تمام الأحسام من عزض لا يحبط الساس عشوا عدد متكلمة

نهين كرام المُمسسسات لتكرمسسا تعساقسد كمِّساراً لتطلق صلمسا! فتكسن ديسساراً وتركس لَهْسدمسسا وإن خسالقوا أرسلت أبيص محسدمسا

تلقى النَّمارى بما تلقى فتنخده ! سيتغِرُّ بهسا من كسان ينفسع إذا تسوالى عليهسا الريُّ والتُنسع فأت أدرى بما تأتي وما تَدع !

ويعلق ابن سام على هذا بقوله · وهذا مدح غرور وشاهد زور ومَلَقُ معتف ِ سائل، وحديعـةُ طـالب سائل، وهيهات !!

ومن الشاهد أيصا على ما تقدم ـ يقول ابن بسام ـ رقاع رأيتُها تكتب يومئذ بأحـد بيوت الأشراف، حوطب بها الممال، في استمجال قـض تلك الأموال، منها رقعة عن المعتمد قيل فيها :

«الحال مع الدور قميه الله ـ يُشة لا تحقى، ومداراته ـ ما لم تمكن مصاهاته ـ أولى وأحرى، والتُزيه له مي الطبح المتعقق عليه بحيلة مالي ويتم عليك مه معد النظر لحالك، والتحاقي من الإحصاف مسالك، كذا، معجل الطر مهه وابعثه بكتاب تحاوي على ظهره وصوله، وحسب تحييك أن تأحيرك يكون الاستدلال على طيب مساك وصدق ضيرك، تشارك نالشارك في مقا الحطيف المثم الميم الدي لا معجد عنه ولا مد منه.

ومثل هذا الرقع كتيرٌ إلى قواد البلاد...

ابن بسَّام ق 2 م 1 ص 248 ـ 252

وقد أقدم يوسف ابن تاشفين على مبادرته تلك بعد مشاورات مع الزعماء والفقهاء سواء في المغرب أو في الأندلس، فقد تلقى عدة فتاوي تبرر خلع ملوك الطوائف وانتزاع الأمر من يدهم إبقاءً على الوجود الإسلامي بتلك الديار بل حفاظاً على سلامة المغرب ذاته !

وقد كان العاهل المغربي يعتمد أيضاً على رأي عددٍ من علماء المشرق حول هذا الموضوع على ما سنرى في علاقات المُرّابطين بالعباسيين.<sup>(2)</sup>

وعندما اقترب يوسف من أهدافه بالجزيرة، أدرك بعض الأمراء ضرورة إلقاء السلاح، وهنا نلاحظ عدداً من السفارات تحمل معها رسائل رؤسائها مبدية استعدادها لتنفيذ التصميم الذي ورد لأجله أمير المسلمين، وكان في صدر أولئك الأمير عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة الذي استسلم يوم 10 رجب 483 = شتنبر 1090.

وشعر المعتمد بخطورة هذا النذير ولم تلبث العلاقات أن ساءت بينه وبين أمير المسلمين بسرعة، وبلغ التوتر مبلغه عندما دعا أمير المسلمين المعتمد للاجتماع به فرفض ! وعندما طلب إليه أن يلتزم الرباط ومدافعة النصارى فلم يجبه !

رسالة أرسلها إلى المعتصم بالله ولده عبيد الله عز الدولة لما أرسله والده رسولاً إلى
 يوسف بن تاشفين مى أواحر أيامه فاعتله بوسع، فأرسلها لوالده من السجن ·

أيصد الشّدا والعصالي حمصول ومعدد ركبون المصداكي كصول ومن معدد صا كت حراً صريباً أصا البصوم عبصد أبير ذليصل خلت رسولاً بمن خطب حليصل المن خطب حليصل وقتت إذ جنته صاب مرسطاً وقصد كصان يكرم قبلي الرسبول فقصدت أمريضة أكرم يهيصاً فصدت أمريضة أكرم يهيصاً فصدت أمريضاً المناسوصول إلهيصا عيماً الناسة المناسوط المناسط المناسوط المناسط الم

<sup>2)</sup> ابن خلدون ج 6 ص 187 ـ 188 ـ أعمال الأعلام ص 247.

## التنازلات التي كان لا يرضى عنها يوسف بن تاشفين !

ولما حان انصرافها من ليبط ALEOD (481 - 6100) كُلُمنا أمير المؤمنين في عكر يتركه عمدا ما بالأندلس خوفاً من الرومي أن يكلب عليها ويطلبها تار تلك السفرة وغيرها ملا يكون عدما من يدافع نقال الماسلة عند على عدم الفرصة دون المسلمة متوقع أمي عدم الفرصة دون المسلمة متوقع أمي عدم الفرصة دون طلس. ولم يلبت أن احتمل وأنى طالماً للعال... وطمعنا أن يقتع رسوله بالسير، هقال في : لم أن عن ذلك كله إلا أن تعليم مافاتك عنه من جزية ثلاثة أعوام ثلاثين ألما : وقلت : إن أخذت هذه من الرعيمة محت وتكد، ويكون نقدتها مثر وكن تاكين يقولون : أحد أموال وأعطام اللصاري... فأنا حدير أن أعطي من سبح مالي ! ورأيت مع ذلك أن أجدد معه عقداً ألاً يعترض لي بلداً... فأجاب إلى المقد، فقلت في صمي إذْ لانة من معها فبالعقد أولى..!

ثم خاطبًا أمير السلمين مص على ما دعت الضرورة إليه وأن العاضر أبهم من الفائين.. ولم ستك مي أن التعافير أبهم من الفائين.. ولم ستك مي أن التجواب يرمنا التكرك على ما طرناء وسددناء لاسيما إد كان الفنداء من عمدي ولا أكلف وعم علما مدرماً، ووردي حواله كيف ترصى درمماً، ووردي حواله كيف ترمى الرحية... وتكررت مخاطبتي على أمير السلمين... وهو مي ذلك كلم لا يراحمي إلا بالشدة وقبول قوالهم (الراشاة) على في المين إطال إورد الله الإعرامي إلا بالشدة وقبول قوالهم الإراشاة) على موقع المنافرة الإعرامية والمنافرة الإراشان على أمير السلمين... وهو من ذلك كلم الإراحمي إلا بالشدة وقبول قوالهم الإراشان على أمير السلمين... وهو المنافرة الإراضات على أمير السلمين الإراضات على أميناً الألمانية على أمير السلمين الإراضات على أميناً المسلمين الإراضات على أميناً المسلمين الإراضات على المسلمين الإراضات على المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين الإراضات على المسلمين ا

مذكرات الأمير بُلكين

لقد غادر أمير المسلمين الجزيرة شهر رمضان 483 = 1090 وفوض إلى قائده الأكبر سير ابن أبي بكر اللمتوني بشؤون الأندلس، وكان من أمر هذا أن زحف على إشبيلية أيضا داعياً المعتمد للتفاهم..!

وبصرف النظر عن طرح السؤال: هل إن الأمير سير تصرّف وفّق تعليمات سابقة أو وفق قرارات شخصية، فإنه ليظهر أن المعتمد نسي قولته السائرة: «رغيً الجمال خيرٌ من رَغي الخنازير»، ولذلك نراه يستغيث هو الآخر بملك قشتالة الذي وجه إليه الجند والعتاه! على رأس قائده المعروف البار هانيس معارك ضارية عنيفة... واستسلمت العاصمة يوم الأحد 22 رجب 484 = 7 شتنبر معارك ضارية عنيفة... واستسلمت العاصمة يوم الأحد 22 رجب 484 = 7 شتنبر 1091 بعد إضرام النار في أسطول العباديين الرامي في الوادي الكبير... وتم بذلك للمرابطين الاستيلاء على سائر قواعد مملكة إشبيلية... ونقل المعتمد وأسرته إلى منافيهم بأغمات عاصمة المرابطين الأولى على مقربة من مدينة مراكش قاعدة يوسف بن تاشفين.



جدران مرابطية في إشبيلية... ويلاحظ البرج (Barbacana) المتصل بالجدار

## في أعقاب تصفية جماعة ملوك الطوائف

يقول أبو الحسن ابن الجد، يعدح أمير المؤمنين وناصر الدين معرضاً بملوك الأندلس الذين استنزلهم يوسف ابن بسام : الذخيرة، ق 2 ج 1 ص 256

مي كـل يـوم غريه ميــه مُمُنَز أرى الطبول الصحابة م مُمُنَز أرى الطبول الصحابة من المحلسة محلسة محلسة محلسة المحلسة محلسة المحلسة محلسة محلسة المحلسة المحلسة

تُلتساه أو يتلقسانسا بسه خَرَ دوائرُ السسوء لا تبقى ولا تسسدر دوائرُ السسوء لا تبقى ولا تسال النظر لو صح للقوم في أمشالها وسا تعروا هدى بسأبجهم حمصا ومسا تعروا !! تحدو به مدهلات الساي والوتر !!

## وفي بني المظفر يقول ابن عبدون اليابُري قصيدته الشهيرة :

السدهر يُمجيع بعدد العين سالأنز كم دولسة وليت بسالتمر خدمتها واسترجمت من بني ساسان منا وهبت وأهلكت الرويسرا بساينسه، ورمت ولمبلت يسسرة بخزة العين واحتسرات وأمبلت معمسة الروح الأمين على من لسطرة، والأيسسام لا تسرّل على من لسلامية أو من لسلامسة أو من للراعسسة أو من للراعسة أو

نسا الكساء على الأنبساح والصور ؟ لم تسق مهسا، وسل ذكراك، من حبر وكسان غفساً على الأسلاك دا أثر والم دا أثر يسونسان من آثر يسونسان من آثر يتم المرفق الفرس حمم الترك والصور من بسبب الترك والصور من المسلمين هسسدرا والسوري مهسسا على سمن للأسمة في سيسسا إلى التفر من للأسمة في سيسا إلى التفر من للمساسات أو للمسم والصور.

José Mohedano Barceló: Ibn Abdûn de évora Universidade de evora - Nº 1 1982



ابن عبدون كما تخيله الرسام القربي لويس فلسطين

## ماذا عن أغمات منفى أمراء الأندلس؟ لقد كانت قاعدةً من قواعد المغرب!

قال ابن حوقل... في «العسالك والعمالك» إقليم أعمات وهو رُستاق عظيم فــه مـدينـة أعمــات وهي كثيرة العبور والتحارة وليس بالفترب أحمــع بلد أكبر ولا ناحيــة أوفر غيرا منها ولا أرمــ ولا أحمــ للنيرن المــاكـل والمــتارب منها، ومها الأترج والجور والنخل وقصب السكر والمـــم والعنب وسائر البقول التي لا تكدا تحتمـــ في غيرها. وذلك أنها تجمع مواكد القرود والعترود.

## أما الإدريسي فقد قال عنها في دزهة المشتاق :

ومدينة أغمات أهلها من قبائل الدرس والمتربرين بالمجاورة، وهم أملياء تجار مباسير يدخلون إلى بلاد وسوفان بأعداد الجمال العامل المسترورة ولم أملياء تجار مباسير يدخلون إلى بلاد السوف والعمائم والمشاؤر وسوف النظم من الرجاح والأصداء والأحجار والأحداد والأحجار والأحداد والأحداد والأحداد والمبادرة ولم يكن في دولة يستر عبيده ورجالة إلا ولم في قواطهم العائمة جمل والسعون والثمانون حملا كلها موتم ولم يكن في دولة العلم علم أحد أكثر منهم أحوالا ولا أول محاولات وبأبواب منازلهم علامات تدل على مقادير أموالهم وذلك أن الرجل منهم إذا ملك أربعة آلاف دينار يسكها مع مسه وأربعة آلاف يصرفها في تجارته، أثما على يعين بابه رعى بدان عرضها في تجارته، أثما على يعين فائمة عدما فعلم من عددها كم ملغ عال عام حالة الموافقة واعتاز أن المائم على المائم المائم على المائم المائم عدائم المائم عالمائم عبداسر أعباء لهم نعوة واعتاز الأكر أموائم، والمائم المائم عبداسر أعباء لهم نعوة واعتاز لا يبخلون.. ولعدية أغلم من المائم ولك تريه من المائم ولم مم من المائم على من المائم ولمائم من المائم ولمائم من منه الله ولكنم مع هنا أملياء مع مم من الميائم وسم من من الله ولكنم من من المائم ولمائم وسم مم من الميائم وسم مم من الميائم وسم من من الله ولكنم من من الله ولكنم من من الله ولكنم من من الله ولكنم من الميائم وسم الم

#### \* \* \*

### سيدي محمد بن الحسن...

هدا تاجر كبير من تجار المحراء الدين كانوا حلقة ومل بين المغرب وبلاد السُّونان وهو أصلاً من أهل سجليات وكان الم سجليات، ولكنه انتقل ألي مدينة قبار... وبها توفي عام 1959 = 1999 يقع ضريحت في مبنى معروف على يمين الحارج من بات عجيدة وقد اشتهر دكره لدى الذين بهتمون برحالات القرن السائس الهجري... وأصحة منا الكان منطلقاً بعتمع فيه ركب الحاج كل سة حيت يرد عليه الناس من سائر أصقاع العمرب الحدوية والغربية قبل أن يأحذ الحجاج طريقهم حو الصنرق...

# المرابطون ومملكة بني هود

| <ul> <li>□ المراسلة بين المرابطين وبني هود.</li> </ul>                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul> <li>تخوف بني هود من المرابطين واستنجادهم بالكانبيطور.</li> </ul>    |  |
| <ul> <li>□ فتح الكامبيطور لبلنسية ومحرقة القاضي!</li> </ul>              |  |
| <ul> <li>خطاب أهل قرطبة إلى المستعين بن هود.</li> </ul>                  |  |
| <ul> <li>قرار ابن تاشفین بإسناد ولایة العهد لابنه أبي الحسن.</li> </ul>  |  |
| □ استرجاع بلنسية.                                                        |  |
| 🛘 تبادل التهاني وإنشاد الشعر.                                            |  |
| <ul> <li>جواب الأمير على تقرير الفقهاء حول الحالة في الأندلس.</li> </ul> |  |
|                                                                          |  |



## المرابطون ومملكة بنى هود

ولم تبق بالأندلس ولاية مستقلة إلا مملكة بني هود في سرقسطة، ويرجع السبب في ذلك لكون المستعين بالله أبي جعفر أحمد بن المؤتمن بالله أبي المحاج يوسف بن المقتدر بالله أبي جعفر بن المستعين بالله سليمان بن محمد بن هود، أقام بشرق الأندلس وبيده عمالة الثغر الأعلى وهي سرقسطة وتطيلة Tudele وقلعة أيوب ودروقة ووشقة وبر بشتير ولاردة وإفراغة ومدينة سالم ووادي الحجارة وما إلى ذلك. فلم تدخل بينه وبين أمير المسلمين داخلة، هذا إلى ما ظل محتفظاً به من عادة مكاتبة العاهل المغربي وإرسال السفارات لديه ومهاداته باستمرار. وقد قال له في إحدى المكاتبات (1): "ونحن بينكم وبين المدو سد لا يصل إليكم منه ضرر ما دامت فينا عين تطرف، وقد قنعنا بمسالمتكم، فاقنعوا منا بها إلى ما نعينكم به من نفيس الذخائر (2)...».

وقد وجه ابن هود إلى يوسف ابنه عماد الدولة أبا مروان عبد الملك، على رأس سفارة ضمت الوزيرين أبا الأصبغ وأبا عامر وبعث صحبتهم بهدية جليلة منها أربعة عشر ربعة من آنية الفضة مطرزة باسم ابن هود، فأمر يوسف بن تاشفين بضربها قراريط ووزعها ليلة عيد النحر في طبقات المرابطين<sup>(3)</sup>! وقد أجابه يوسف بن تاشفين إلى ما أراد... ومنًا جاوبه به ما نصه:

من أمير المؤمنين وناصر الدين يوسف ابن تاشفين إلى المستعين بالله أحمد بن هود أدام الله تأييده. من حضرة مراكش حيث تتلى آية شرفك ومأثر سلفك، ونحن نحمد الله بجميع المحامد، ونستهديه أحسن الموارد، ونسأله أتم الفوائد وأنجح المقاصد، ونصلى على سيدنا ومولانا محمد ﷺ صفوة أوليائه،

مما يروى في موضوع المهاداة، الأمير ابن هود - بعد أن ظفر بدائية وجد فيها عددا من نفيس الذخائر واليواقيت والجواهر مما كانت تلقته من بلاد مصر والشام في أعقاب مواساة دانية لتلك الديار - أيام مسغبتها وجفافها بمركب كبير مشحون بالحبوب.. اشباخ ص 104.

<sup>2)</sup> تاريخ ابن الكردبوس 113 ـ الحلل الموشية ص 60.

A. Huici Mirand A Un Frangmento inédito de Ibn IDARI sobre los Almoravides, Hesp. Tamuda, 1961 p.63. (3

### بين المرابطين وابن هود

ولأبي نكر محمد س ذي الوزارتين أبي مروان بن عبد العرير العروف بابن العرحى أيضا فصول من حواد من أمل قرطبة على حطاب ورد من قبل أحمد بن سبب السنعين بن هود 503 - 1110 قال به : وصل كتابك، ووقفا على جميع معانية، وأحطنا علما منا فيه، وزأيا ما تضبه من العقال الدي لم يوفه أعزا الله - حتى النظر، واحدا التدرير، من أطباع فيه سلطان هواه، ودعاه العرح إليه فاستهواه، ولو حكم عادالهمة، وعمى أمر الأمق، لخاص نمه قبل أن يحاصم عنها، وكان قبل أن يأحذ لها آخذا ممها، وليعلم أن الحق لين يأقوال تسطر، ولا حجح تصرف عن طريقها وتقرّر والنظان قد يصد للمقائل أشراك الخدع، ويروم أن يستذل الحليم بأصناف الطّمع، فمن صوفته عصد الله انصرف، وس وقعته حشيته أحجم ووقف

وهي قصل منها: وقد كنت خاطبتنا المرة بعد المرة، وكانتنا الكرة بعد الكرة، تذكر أمك قد حلك عن الله البلاد مدن وأصد عن على المالية توديها. إلى حافظها وراعيها، ورايت أبها أمالة توديها، إلى حافظها وراعيها، وتسلم الله عن يقوم محق الله عن أسه ـ وبها، إلا مواضع بسيرة استنبتها، وأمال قليلة مينها، في الفاقة الذي تقلك عما الرأي الحديد، والعدف السديد، إلى التصلك بعا قد مال لك وجه الخيرة في التحمّن من أعداه (الله) الكمرة والامتناع، لكنت معذوراً فيما ترجه، وجديراً أن يحلى بسك ويس ما تطلبه، التحمّن من أعداه (الله) الكمرة والامتناع، لكنت معذوراً فيما ترجه، وجديراً أن يحلى بسك ويس ما تطلبه، لكن العجب كل العدب أن يكون سبيك للكمان وتوقيرك للدمان وكيف يسوخ لك أن تحدّره، وتذكر به عمل عمل عمل على المناس التي كانت بنظرك عمل الموجه أللت المناس التي كانت بنظرك المناس مقارعة، أو قوة على مقارعتهم، أو إمراخ لس منوطة، ويستقر قديل معتمه، أو أمير مضطهد ؟!

وفي قصل منها : فحين وصلت دعوتهم لسامهها، واتصلت مظلمتهم، وأفهها، وتعلقوا من أمير السلمين وناصر الدين \_ أيده الله ـ بالسحب المدتين، وأووا منه إلى الحص الحصين، أردت ـ والله يعيذك ـ أن تقطع منه حالهم، وتدوق اتصالهم، وتدرهم بين أيدي الأمر والقتل أنها!، لا ترحو فيم توابا، ولا تحاف عقابا، وهو \_ أيده الله ـ لم ينغ بلادك ولا غيرها لعال يبعثزه، ولا لتصلك يستغزه، وإساء بعيثه أن يقع تبطاب الترك، ويستقد السلمين من الهائك، ولما نرجوه من حسن إنانتك، وابراعك إلى داعي الحق وإحانتك، حاطباً أمير المسلمين ـ أيده الله - محيلين على ماتحته خطابك، ووعاه كتابك، معيدين عده عذرك فيما تصمه من القول الذي لا تصح خواهده، ولا ترتبط لمتألم معاقده، وإنا لمحتى أن يعمن عن ذلك اللحر يدت، ويحل من عزمه يهم اكان عقده، فحينتذ لا ينفع النادم قرح عنه والعالمة والماض يده ولو كلها، وقد كان لك مدوحة في القول اللون، والاحتجاح السكن، عن الموافقة والمغالمة، والعاملية بغير الحق والمكافئة، حن انتهيت إلى التول الإنه لك في من سلف واطع يرعك، أو زاجر يردعك، والله يعصك من أن تخترا راحتيارهم، وتقرار إذا لك في من سلف واطع يرعك، أو زاجر يردعك، والله يعصك من أن تخترا راحتيارهم، وتقرار إذا ويله لك في من سلف واطع يرعك، أو زاجر يردعك، والله يعصك من أن تخترا راحتيارهم، وتقرار إذارهم،

وفي فصل منها . وقبيح من عام سا عند الله علمك. وفهم بما لديه فهمك، أن يرهد في الدنيا وهو يطمع منها في عير حاصل، أو ينم الماجلة وهو يعتذ سرص من أعراضها عير طائل، وزرجو أن يكون وراه هدا من ركوبك المتلى، ورحوعك إلى التي عي أولى، وتكذيب ما تلقيه الوساوس، وتنفيه حادعات الهواجس، ملي يبقى به ديمك نقيا لا يتنشل إزاره، وذكرك جميلا لا تقيح آثاره وهو الذي يشته مذهبك الكربم، وأراء لملتك القديم، الذي أنت متقبل حميد أتارهم، مستمىء بأنوارهم، مشيد على ما أسنوه من الأثر الصالح، والعمل الراحح وما كان في هذا الكتاب من مراحعة، ميها موافقة ومنازعة، فبإنما دعا إليها ما بنوي من النصيحة، والموالاة الصحيحة، وقند يعاتب الشيق فلا يحتم، ويقول الصديق فلا يكتم، وأنت تعمل ذلك على سبله الواصحة، وطرائعه اللائحة، وتعلم أن أحاك من أرضاك بالخذيه وإن عصاك طاهره وعالنه"ا.

. . .

ولقد شعر أمير السلمين يوسف بن تاتمين عام 495 – 1101 مـ 1102 بالحاجة إلى إساد ولاية العهد لابسه أمن الحس عليّ، وقد كتب عبه القرار بولاية العهد لابنه المذكور الورير أبو محمد بن عبد العفور، على ما بجده مي كتاب الحلل الموتية...



باب الخميس بمدينة مراكش

## وفادة بمراكش سنة e499 – 1106 تحمل خطابا عن اعيان بلنسية إلى أمير المسلمين يوسف الذي أجاب عن الخطاب المذكور

ما امتكت سعارات الاستنجاد تتوالى على أمير السلمين يوسف ابن تانمين في أعقاب السطو على بلسية وإحراق فاضيها. وهده رسالة من إنشاء أمى مكر ابن القصيرة عن أمير المسلمين وهي ترجع لسلة 1999 - 1006، وهي حواب على حطاب كان يحمله إلى مراكش وقد مؤلف من أعلام بلسية التي كانت دخلت في طاعة المراطبين مسد متنصد رحب 195 - 5 مايه 1102 معد أن استعادوها من سيطرة شيمانة (CHIMANA) أوملة القميطور(أ). والرسالة تتمير إلى الجنماع على من يوسف بأحيه أبي الطاهر تبهر.

وص المعلوم أن قصية بلسية كانت معا سب عصب أمير المسلمين على حامية المراطين سلسية وقد مرت عليها حيلة القميطور.. ونظرا لاحتضار أمير المسلمين فقد أصمى الأمير علي إلى الأعيان الدين وردوا من الأمدلس، ويبدو من الخطاب مدى اهتمام الحكومة المرابطية بتحصين بلنسية :

كتاسا أطال الله في طاعته عمرك، وأعر قدرك، وأحرى على ما تتحير وحسبما تؤتر أمرك، من فلاسة سنـــة كــذا، عن أحوال صالحة، وأعمال مع المحاح غادية ورائحة، والحمد لله رب العالمين، وقد وردما كتـابـك الأثير المؤرح مستهل ذي القعدة الموهى بين يدي التهر المذكور، فاجتليناه ونصفحاه، وأتيما على مجمل ومفصل ما وعاه، ولم بتجاوز حرما إلى ما معده حتى تأملناه، وأحطنا علما بفحواه ونجواه، وألقى إليما الأمير أبو الطاهر أحونا الأعر عليما الأجل لديما، أدام الله عزه، على ما يتأدى إليه بطول المشاهدة من أمور تلك الجهات فتوسماه، وصرباً ـ علماً به وتمتلا له ـ كـأمـا قـد باترناه وعايمًاه، وتلاه بمثل دلك أبو عبد الله محمد بن أبي (بكر) أبقاه الله، تم أصعينا إلى الأعيان الحلة اعلام حصرة بلسية أدام الله حراستها وأبقاهم، والواردين معهم من تلقاء يحيى بن تاشمين ومحمد بن تومرت، سلمها الله وأكرمها بتقواه، فخرحوا إلينا عما كان عدهم، وجدوا في بيانه لما وحلائه علينا حدهم، وكل دلك وعينا دقه وحله، وتلينا وعره وسهله، ويعلم الله عر وجل أما مأحوال تلكم الحهات مهتبلون، ولمحارى الأمور بها مخيلون، ولارتساكها مما أحاط مها من طوائف الأعداء متأملون. وإلى كل ما عسى أن تنحى نه عليها المخالب باطرون، لا يخفي عليما تنيء من دلـك، ولا يرال فكرنا يطلع من تلك التبايا ويتعسف تلك المسالك، ومالنا \_ والله الشاهد \_ إلا البطر في كل ما تتمهد به هماك الأوساط وتحتمي الأطراف، وتتحصن الغرات ويرتمع المخاف، إن شاء الله تعالى، فاعلم ذلك العلم اليقين، واستوصح حقيقته كما تستوضح الصبح المبين، وها بحن فيه أحدون، وبه عاملون، وإلى الله عز وحل بسند فيما نحاول وبيه نستعين، وأنت \_ آبقاك الله \_ في تلك السيل بمثانة بر، وعلى مظمة أجر، فاستقبل في أعمالك وحه الله، واعتمد مصالح المسلمين في كل ما تتولاه، والله يصل يدك، ويسهل مقصدك، ويسعد يومك، ويحعل أسعد منه غدك. بمنه ويمنه وقد دكر لنا أبو فلان حس مجراك وحميل مكارمتك له وأتبع ذلك شكراً حريلا، وأصاف إليه حمداً عريصا طويلا، وما فعلت معه ـ أمقاك الله ـ فمعنا فعلته، وما أجملته لديه فلديما أحملته، وإسا لتساكروك على دلـك كشكره. ونـاشرو محاسك نحو ستره، وقادرو معتقدك المرور فيه وفق قيدره، والله يبارك لنا فيك، ويحعل علمك واقبة تقبك، ولا بخليك من التوفيق في حميع مباحيك، إنه على ما يشاء قدير، والسلام.

ا) لقد يشس أنصار تيمانة من استطاعتهم الاحتماط بالعدينة أمام إلحاح المحاهدين.. وبعثت ساسقف البلد جبروم دي سريحور ليستمرح ألموسو السادس ملك أراعوى، مأقبل ورأى استحالة الاحتفاظ بالبلد ونصح بإحلائه فقالم النصارى بإحراقه وخلفوه كوم رماد تم انصروا ودخله العرابطون في التاريخ العدكور... محمود علي مكي · وتائق تماريحية جديدة صعيفة المجهد 1999 من.

وخاتم أنبيائه، وأما الذي عندنا، أيدك الله، لجانبك الكريم، ومجدك الصيم، ومحلك المعلوم، فود صريح، وعقد في ذات الله تعالى صحيح، وورَدنا نشأة السيادة والنبل والنباهة والفضل أبو مروان عبد الملك ابنك ولادة وتنسبا، وابننا وداداً وتقرباً زاد الله به عينك قرة، ونفسك مسرة، ومعه خاصتك الوزيران: أبو الأصبغ وأبو عامر أكرمهما الله بتقواه، وكلا وفيناه حق نصيبه، وأتيا إلينا كتابك الجليل الخطير المقبول المبرور، فوقفنا منه على وجه شخوصهما، وأصغينا في تفصيل جملته إلى تلخيصهما، فألقينا لهما مراجعة في ذلك ما لقنوه، وسفرنا لهما عن وجه قصدنا فيه حتى استبانوه وجملته الوفاق وجماعة الانتظام في سلك ما يرضي الله تعالى والاتساق إن شاء الله تعالى والسلام.

وهكذا استمر ابن هود هادئ البال يهدّد النصارى بالمسلمين، ويهدد المسلمين بالروم !!!.

## جواب الأمير ولي العهد على التقرير الذي رفعه الفقهاء

وفي إطار الإتصال المستمر بمراكش وجدنا هذه الرسالة التي أنشآها الكاتب ابن القصيرة بحضرة مراكش بتاريخ آخر ذي الحجة 499 = 1 شتنبر 1106 وقد وجهت عن الأمير علي بن يوسف قبل وفاة والده بيوم واحد... إنها جواب عن الخطاب الذي وجهه إلى أمير المسلمين طائفة من الفقهاء أطلعوا العاهل المغربي على أحوال هذا الجزء من الامبراطورية الموحدية.. كما تذكر الرسالة أن الأمير أبا الطاهر (تميم بن يوسف أخا على) قد تقدم بجلاء أحوال هذه البلاد..

ويلاحظ أن الحديث عن أمثال هذه السفارات قد تكرر في عدد من الرسائل المرابطية مما يدل على أن اهتمام أمراء المرابطين بالأندلس لم ينقطع طوال عهدهم حتى فى الوقت الذي اضطربت فيه الأحوال عليهم..

كتابنا أبقاكم الله وأكرمكم بتقواه، واستعملكم فيما يرضاه، وحملكم على أقرب سبيله إلى حسناه، من حضرة مراكش حرسها الله، عقب ذي الحجة سنة تسع وتسعين وأربعمائة عن أحوال سامية، وأعمال على سوق النجاح قائمة ونامية، والحمد لله رب العالمين، وقد وردنا كتابكم الأثير من قبل الفقيه الأجل أبى فلان، والفقيه القاضى أبى فلان، والفقيه أبى فلان وسلامهم، فوقفنًا على ما وعاه، وأحصينا ما أودعتموه إياه، ولم يمر على ممعنا فصل من فصوله إلا تأملناه، وخرج لنا مناولوه - أبقاهم الله - عما كان لديهم وأبدأوا وأعادوا فيه، ونحن مصغون إليهم، مقبلون عليهم، وقد كان الأمير أبو الطاهر أخونا الأعز علينا - أدام الله عزه - تقدم لنا بين يدي ذلك بجلاء تلك الأحوال في مناصها، وعرض ما تستدعيه من الأعمال عامها وخاصها، وما كنا بذلك جاهلين، ولاعنه غافلين، وإنا بما قبلكم لمهتبلون، وإلى ما يلم الشعث وبيرم المنتكث لديكم ناظرون، وفيما نرجو به الصلاح الشامل لكم عاملون، ويعلم الله الذي لا تخفى عليه خافية، ولا تنطوى دونه سريرة ولا علانية، ولا تفوت إحاطته قاصية ولا دانية - أنا لا نألو من قلدنا الله أمورهم من المسلمين نصرة، ولا ندخرهم - حيث كانوا - نظرا فيما يحوطهم وعملا بما يصلحهم قدرة، وحسبنا الله معينا بأعباء ما حملناه، ومنتهضا إلى ما يقتضى وفور الحظ من قبوله ورضاه، ولا معين غيره، ولا منتهض سواه، وها نحن - أبقاكم الله - في تلافي ما أشرتم إليه آخذون، وعلى ما يسد الخلل ويربح العمل عندكم عاطفون، وبه ـ دون كل مهم ـ مبتدئون، ولا عمل لنا بعد من سمِّيناه من أعلامكم \_ أبقاهم الله \_ غير ذلك : إليه نغدو ونروح، وبه نقوم ونقعد، وعما قليل ينصات لكم الأمل، ويفضى إليكم بما استدعيتموه العمل، إن شاء الله، وعند أعيانكم المتقدمي الذكر أبقاهم الله، وتولاهم وإياكم بحسناه، في بسط ما قبضناه، وتفصيل ما أجملناه، بما يوردونه عليكم، ويلقونه حسبما تلقوه إليكم، فاسمعوه منهم، وعوه عنهم، واسكنوا إليه، واطمئنوا به، والله ولى التأييد، والملى بالصنع الحميد، لا إله إلا هو عز وتعالى، والسلام.

### الآمال البعيدة ليوسف...

«كان يوسم بن تاتمين يقول مي كل مجلس من مجالسه إسما كان غرضا في ملك هده الجريرة أن نستنقدها من أيدي الروم لما رأيسا إسيلاهم على أكثرها، وعملة ملوكهم وإعسالهم للغرو وتواكلهم وتصادلهم وإيثارهم الراحة، وإما همة أحدهم كاس يشريها، وقينة تميه، ولو يقطع به أيامه، وللى عشت لأعيدس حميم الملاد التي ملكها الروم في طول هده العنة إلى المسلمين، ولأملائها عليهم. يعمي الروم - حيلا ورجالا لا عهد لهم باللدعة، ولا علم عدهم مرحاء العيش. وإما هم أحدهم قرس يروضة ويستمره، أو سلاح يستجيده، أو صريح

المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص 241 ـ 242

\* \* \*

## متى اقترن السلطان يوسف بن تاشفين بقَمَر ؟

حاولت أن أصل إلى تاريح اقتران السلطان يوسف انن تانتفين مروجته الرومية التي اعتممت الإسلام فيما معد... والتي تحمل إسم قمر. أو إسم «فاص الحسن».

لقد الحب منها ولده الأمير علي الدي أنفق حداثة سنه في ستة، فهل كانت سبية من سباينا وقعة الرلاقة ؟ أم إنها كانت هدية من الهداما التي تقدمت بها سفارة ملوك الطوائف إليه وهو ما يرال معد في مراكش قبيل جوازه الأول ؟

إدا ما عرفنا أن الموقعة كانت عام 478 = 1085 وعرفنا أن عليـا تولى الحكم وهو ابن ثلات وعشرين ســـة اقتربنا إلى الحقيقة...

## معركة أُقليش أو معركة الكونتات السبعة... 1108 = 501

- □ قمة مجد المرابطين في الأندلس.
- □ معركة أُقليش أو الكونتات السبعة كانت في أهمية معركة الزلاقة.
  - □ الخطاب الهام الذي رفع إلى أمير المسلمين...
    - □ مساهمة الشعر في تخليد المعركة
    - 1) دالية الأعمى التطيلي في تهنئة الأمير.
      - نونيته في أحد أبطال المعركة.

## معركة أُقليش أو معركة الكونتات السبعة.... 1108 = 501

واستمر الحال أيام أمير المسلمين علي بن يوسف (500 = 1000) تقريباً كما كان أيام يوسف، حيث تم تحقيق عدد من الفتوحات كان في أبرزها افتتاح قلعة أقليش (UCLES) المنيعة حيث وجدناه يضرب حصاره الشديد عليها، الأمر الذي جعل ألفونسو السادس وقد حالت الشيخوخة - دون حضوره بنفسه - يبعث بابنه الوحيد سانشو الذي يذكر الأستاذ أشباخ أنه ولده من الأميرة زايدة بنت المعتمد بن عباد !!.

لقد سقط سانشو في المعركة وسقط في الميدان زهاء عشرين ألف من النصارى وسبعة من كونتات قشتالة، ولذلك تمي هذه المعركة أيضا بموقعة «الكونتات السبعة Batalla de los Sieta conde»...

لقد اعتبر بعض المؤرخين انتصار المرابطين في أقليش يوم 16 شوال 501 = 29 مايه 1108 قبة سلطانهم في إسبانيا لأن المعركة فعلا كانت على نحو معركة الزلاقة، فقد صعد المؤذن أيضا على أهرام من ثلاثة آلاف جمجمة ليرفع أذان الصلاة(1)!!.

وهذا خطاب الوزير ابن شرف عن بعض رؤساء الغرب إلى أمير المسلمين رحمه الله في فتح أقليش وهو منقول على مخطوط بالأرشيف الاسباني :

<sup>1)</sup> حسين مؤنس: الثفر الأعلى الأندلي ـ مجلة كلية الأداب، القاهرة مجلد 11 جزء 2، دجنبر 1949 ـ مجين مؤنس: الثقطان لابن القطان التن القطان التن القطان التن القطان التن القطان التن القطان التن القطان التحقيق د. محصود علي مكي بمساهمة المركنز الجامعي للبحث العلمي، الرباط ص 7/6 مسح التعاليق... مارمول كربخال: إفريقيا، ج الأول، ترجمة جماعة من الأساتذة، الرباط 1984 ص 318.

أطال الله بقاء «أمير المسلمين وناصر الدين»، عماد الأنام وعتاد الإسلام، السعيد الأيام، الحميد المقام، كبيري بالقدر، وظهيرى على الدهر، الذي أجله بحقه وأقر له بسبقه، وأدام خلوده مؤيد الإرادة مؤيد السعادة مجدد النصو والزيادة. والحمد لله الجبار القهار الذي شد الأزر وأمد النصر، وأعطى الفلّج عن قدر، ففلق عنه يد الماطل وفرق بين الحق والباطل، والحمد لله الذي أسعد بدولة أمير المسلمين الأيام، ونصر بسيفه الإسلام، وغاظ به الكفار، وجعل عليهم الكرة فولوا الأدبار. والله تعالى يُشفع سعوده ويضمن مزيده، وينصر جنوده بعنه.

ولما أن وضعني أمير البسلمين أدام الله نصره حيث شاء من آلة التشريف والعز المنيف، وألحفنى من النعصاء وأسجبني أذيبالها، وصرف إليّ من عدده وبلده ما أولاني نعمه ووالانى كرمه، حفظت تلك الحرمة، وشكرت لأستزيد من تلك النعمة، وأخذت في الاجتهاد في الجهاد عالقا بسببه، آخذا بمذهبه، وهيأت من ماله عندي جيشة الموضوع بيدي، وأجبت داعي الله بأعظم نية على أكرم طية، لعزمة بيمناه وأسها وعلى تقواه أساسها وأصلها، وسرت عن حاضرة أغرناطة حرسها الله في العثر الأواخر من شهر رمضان المعظم بجيش تصم صواهله وتطم كواهله، راياته خافقة وعزماته صادقة، ونبراته على ألسنة السعد، ناطقة.

ومررنا من طاعة أمير المسلمين وناصر الدين على جهات سمعت منادينا، وتبعت هادينا. وانقادت وراءنا أعداد وأمداد، برزوا من كمون، وتحركوا عن سكون، وأنخنا بناحية بياسة، وقد توافد الجمع وملئ البصر والسمع.

وأخنت في الرأى أُخمِّره والغزم أضهره والذيل أشهره، وجددت الاستخارة لله تعالى والاستجارة به، وابتهلت إليه داعيا ضارعا، وعولت في كل أمورى على حكمه خاضعا متواضعا.

ولحقنا بطرف بلاد العدو أعادها الله، فوطئناها من هنالك، وقد بان عنوان الأهبة. والتأم بنيان الرتبة، ومرنا بجيش يفيض عيضا، الأهبة. والتأم بنيان الرتبة، ومرنا بجيش يفيض عيضا، ولسيول الخيل اغراق، ولبروق البواتر إشراق، وقد نطقت ألسنة الأعنة بقدام

لمحال للتبغاء أمر المسلير وناح النبع عماء كأنام عناء كإسلام السعية كأبيا الحييم الغا كييري بالفلروني يرعلي الغراجة الغارجة وأفرار مسبغه وأدام خلسوى مؤية كأعادة مؤية التعادة فبقة والغروالإبادة والمحاله الجتارالجا الرائدة ارائعة وتعاكز ورامة اللتم وأعلى الهانج جهم بعلوعندية المذاخل وويسراك والبائع والبائع والعالما والغياللة لِسعة روادة أوير للسلير كأبياء وهي يسيعة ولألوال وخذاء والكودار وحداعل بيم والله والكافة موارلاته تعالم يشعبه وعلى ويقرم ويدي ويص معرونا وتنه والمال وصفح أمر السليم أطاع الأنظها صيفه شاومراك النبية بدوالع النب والديني والسفاء والمحب أعيالها وهجه إلوسفاء، وبلاء ماأتواني فعد وكانتركوم حبيضة ملا المؤمر وكأتحامة بيعمس تلك النعتر والضفرو لأجتهاع جالجهاءعالفا بسبسه كخفا أخاصه ومعيات مالدعن ويسند للوهوع بيغ واجبت عرابه للعالم كخذير لهوية يعذا فأرامها وعلى خواة أساسها والمصها وهرته عراحة الفرناكمه مرمها إلله والمدتم أفا والمفاخ والمشاركة والمعلم والمالة والمتفاقة وأرقية وألمالية الشعة ظالحفة ومرناس لهاعة أوالسلير والإلعاع اجداز معت شاءيا رتبعة عاءيله وإنعابة ودانوا باعالة وإدام كور وقركواء مكور وأفخرا باحدة بدامة وفتراجا والمواجاه ولتنع وارفيفات والزأد كفاء والع وأغبي والفايا أخرى وعزت كاستجارة لتسنطا راجهات إليه ءاء إهارعار عارية وكوت والمراقب فساهما نسترات المستحارة والمتعارة والمتع م مغالات وتعبان عزار (كالعبذ والتأريبية الرقية رمزنا بسياسه عالم ويخفي غيضا ولسيرالفيا لغان وليوار الرواك الأنساء ومنه تالهبوتوكلنج ومنبل واصفلته للآيات م كإجبارينييا واهت بذاولي آ والكادينة الحاهات أفلية فاعزا الفكا ووانظة الكفاء زا اللحاجة والتراكسي وغاوال ليهولكوها والزوعين ليلة خلف وخالوج زالهاء ورافطغة بنظتها واكتنبغها كأكتناب الشيخة الساحها ويعد الغواولة الإمراقيم والعوارة مامواريس وابوا وشنابها عكيم والحيار وتسبه عاليهاونس بارضرما والمراح وضرمات والنقي وأخيا إلهام حذبة ألحناه وغا خذراً إبهام وتغرالته بالشروعي البرم وغروا أن والرزا السواءة والمغرا البيرو في الزما وأغرتهم والماع اللها عجوافظ زوالحقيع ومطواب لارالوعيغ وأخذته ولأندا ذخة ونبقت بومعتونا بغازه بالاكافان رسية الزالموسأ كركاءعا واكفاط تأرص كالما للألوا أرافا والخداحية ومخاليكا والملا ليدمية مصلنا عليه ووزنه مالوزنا ولسا التوجيم إلسا واحتب مهراكا والطاف بعرائج عمرة كاعا واللق فكالفوف المينعة والنفا والمقال الكناع المرافع المتعاملون المتعارية ا بعدة عناقط بدوراما فادوا و عدا ترجيه بين وصد من الاصحاب و بدوره به بدور ... و يحدر المؤلف المؤلف المؤلف المؤ بفا موقعة الوفة برفوها كان الإمهر وفرالورة وفقوال الإراض أو المؤلف في المؤلف في كان من أنتظام الرخم الفاري وفي رصابا فه رفت المؤلف من من مؤلف الإنها والإمهام الأمان المؤلف في المشارك والمثالث من ولوستوران متحالم المؤلف ا 21 ما . . . . مناكسا كان منصدا ، كان سال من منال والمشارك والمشارك والمشاركات المؤلف المؤلفة وعام الواقع المؤلفة والمنافقة المؤلفة وعام الواقع المؤلفة وعام الواقع المؤلفة والمالية والمثاركات والمشاركات المؤلفة والمؤلفة المؤلفة وعام الواقع المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤ إلى الحاقة ولأوزا والمراونة إخاب كريتهم عارته بعد الداروة وزئر الأمقار بشرع الرقائد مراتا وكابيرا المعارجة فأوتنا فياجؤ والشقدويين الترميع الشته بالراف الوالحية والمقاب المستعب هج وخطب الخشر الميس عامت وأنها بنية مرمناها ولله إلى أرضار النهار ومار سرائنسر كأكاه دار بعثة ولالأرميذا البراز وغيرت تلك الفأط الهواد وغيرا البنسر والمه . منطقة بالدكافة الشريع أو الواقعة والعدة أقل ويشوا الذي القول ويشتم الوراعة والوراعة المواقع المؤاكة المستركة و والإندافقة والغرواج والعرافع والوام والعام والعربة اعتوان ويتدام واعتمام وراز ارزمية أكار معرفة إكلام والعام والعربة المؤدمة المواقع المواقعة المعارفة القول અનંદ(અસ્ટ(એવિટ(સ્વાન્ટ)ન્સિટ) ترنيدا کار الطاق الارائية ترنيدا کار الطاق ان صداقتان وسد کاری (مده کا) سنتام نگان جناستان از المان الار واقع باندا کار دو ارائي و سنتا ، مشوكته برايم معانشةً والعُط بغية بيِّز و فراءً مراء تعليه طاية وهاحب فلعة النَّسور وفلعة عبة النّه او وكم أفاح وغل وعارا وأخزى اللهم جم عمدير الخداوه بعيمر ومغناءعاه لوكتب كبينة تأني ألت النارغ وفع بعارى فيارخ ببغري برطور العرة وظه أرصابات الغزاؤة وارتبنه وكرونز المعراة والمراكات المراكات المتعارة والمراكات المراكات ا فاسبرين فليرا واونة يمارس ولترتعا ويعيضا فالموه هام منفاء والمنطاع وتزالية ألينا ومعسلام بسناه والأعلى ولاتعا بوياليا الثار وكللنا من والطعنع المنفي ويتنا وكان أوثنا وكان الموامل المتعاول بعي والمهون من الرئيس والمساعة والداخة المراج والمناعة والإيادة هذا والأيادة معاماً والذامير عنادماً المنام والمواقع من المنام والمنام والمنا ، ولفصة أكدا الكحه ألراعة أنة شاء عابشة ولوافيه عة الندام والعمة وليه أومواله فسأله لكارماء والفائع بنزور ورائع وامتعندا ها كلة وللة منعاوج ومحتلفا لأطم مست ين مان خاله الراكة والدار للعد الدونية الموالية بالمارية المارية المواقعة أله يعد الله عادة المواجعة المعادية العوارية والموالية المواجع المواجعة يتكنة وإحدت العيانو والجذبره ورز النقيات والخرج عضائر أكلب ألواز مسبآ وأي الحدود بالجدار ورزة اكتيبروه كالفراؤ وتفاحك الخيرا والمغرب الفراع الفرار والمعروب المورع ે. ( القدرية باري أوين تغيير باران من في رواي مريدي براي يعال في البراية التي الفيد منه فال التعديد اليول التي الت 5 . وغدل قال فيه الغير ارتناه (فيل المساور) والمراب أما و التروي و توكيل المؤتنان القيل الفير القيال التعالى المتعدد الفهر الدي المتعالى المتعدد الفهر الدي المتعالى المتعدد الفهر الدي المتعالى المتعدد الفهر المتعالى المتعدد الفهر المتعالى المتعدد الفهر المتعالى المتعدد الفهر المتعالى المتعالى المتعدد المتعالى هة من أولاب وبأت روم ولة إب رانطة الإسان بالذر وعان الفالة إلى للمك والمؤوالة الأولية والأولية ما والقليه ملية أي عزع التلاولة والمعارات والقالمة الإراكة والأولية المالية والمالة وال ومارته لهريالهم ومافية كألظه ومرافه اجنوا وانباكنا وكدنيذ لهسوانه والطند تلك لهناته عرام وصومة فضيتها البواتر وركمنتها الطوار وخذت والخدع عافزة الجدوة وافعات ماقتدا

قدام، وأشرقت كواكب الاسنة في عتام القتام وسدت الهبوة كل نهج وسبيل، واستقلت الرايات عن كل قبيل بقبيل وأفضت بنا الخيرة إلى المدينة الحصينة «أقليش» قاعدة وواسطة الصدر، ذات العدد العديد والسور المشيد، فبدر السابق وشفع اللاحق.

وغدونا يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت من شوال، فدرنا بها دور المحقة بنقطتها، واكتفناها اكتناف الشيخة لسبطتها، وبهت القوم، واتسع البحر عن العوم، وحاروا وخاموا، حين راموا، وجثنا بكل ضرب من الحرب، نخسف عاليها وننسف هاويها، ونلزها بالرماح، ونهزها هز الغسن في أيدي الرياح، حتى فض الختام وعض منه الابهام، وعجل الله بالنصر وفتحها بالقسر، ونفخ في صورهم، ودارت دائرة السوء بدورهم، ومحقتهم السيوف محق الربا، وأذرتهم ريح النصر فصاروا هبا، وبطحوا بطح زرع الحصيد، وبسطوا بسط كلب الوصيد، وأخذتهم فجأتنا أخذة، ونبذت بهم سطوتنا نبذة، فخروا إلى الأذقان، وسيقوا إلى الموت والاذعان، فما كدنا ننزل حتى كدنا ذلك المنزل، وما أنخنا حتى رضخنا، ولا وصلنا إليه حتى حصلنا عليه، فوردنا ما أردنا.

ولما استحر فيهم القتل، واجتث منهم الأصل، وضاق بهم المددحم، وغص ذلك الملتحم، قص الوقت المبغت وشغل الأخيذ عن المفلت، وألهى الكثير عمن قل، ونام الجم الغفير عن الفل، وعاذت بقاياهم بقصبة المدينة فولجوها كما يلج العصفور، ويقوم العثور، قد غلقوا الأبواب، وأسدلوا الحجاب، ونحن نصل الجد ونوحر ( ؟) لأقل غرب، ولأمكث حرب، نجتث الجراثم، ونحتز الغلامم، ونخرب الديار وبنيانها، ونهدم البيع وصلبانها، ونتتاحف بهدايا السبايا، ونتركاشف عن بقايا الخبايا، ونصرح بنياناً صدعته الحتوف وغلبته السيوف، فلأطلاله هدم وعلى رسومه ردم، حتى علا على الشرك الإيمان، وبدل الناقوس بالأذان، وزحزحت الهياكل عن موضعها، وطرحت النواقيس عن بيعها، ولانبنا ممتسلمين لنا، فناشدونا بالملة وحرمتها، من هنالك من الحسليين عائدين بنا مستسلمين لنا، فناشدونا بالملة وحرمتها، وكشفوا لنا عن الخلة وسدتها، وفروا من الحملة إلى الحملة، فأوينا شاردهم، واقعنا قاعدهم، فانجابت كربتهم، وعادت بعد البوار ومجاورة الكفار بشر دار

ملتهم، وأنار لهم الإسلام على منار الإيمان المجدد، واشتهر فيهم التوحيد اشتهار الحسام المجرد وكشف الدين عن مضهره، وخطب الحق المبين على منبره.

وأقمنا بقية يومنا على ذلك إلى أن خام النهار، وحان من الشمس الاصفرار، فعند ذلك أرحنا البواتر، وغيضت تلك الدماء الهوامر، وغدا الخميس في الخميس، مبنيا على ذلك التأسيس، يجر أذيال الظفر في العدد الأوفر، يشفع الأولى بالتوالي، ويشترى العولى بالعولى، فأصبحنا في عز وأنس، وأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كأن لم يغنوا بالأمس.

وتضامت تلك العصبة إلى تلك القصبة، والقوم في السجن، والحصن في المحمن كالواحد في العالم، والاصبع في الخاتم، «والحصور مأسور وصاحب العائط مقهور»، ولم نزل نوسعهم قنالا ونوسعهم ضرا ونكالا مسافة اليوم إلى أن جزر النهار مدة، وبث الليل جنده، فعدنا إلى محلنا وقد أمل الكال ابنه، وغلبت الساهر عينه، وكنت لم آل احتراساً للمحلة بطلائع تحرس جهاتها وتدرأ أفاتها، وفي القدر ما يسبق النار ويفوت العذر، ولكن كفاية الله خير من توقينا.

وكان الطاغية زاده الله دلاً قد حشد أقطاره وحشر أنصاره. وأبعد في الاستمراخ مضماره، وعباً جيشا قد أمرا إلى ذمر، وانطوى على غمر، فأقدم وصمم، وبنس ما تيمم، فاستسلمت جماعتهم على ابن الطاغية اذفونش وصاحب شوكتهم ألبر هايش القصط بِقَبُدرة (DE CABRA) وقواد بلاد طليطلة وصاحب «قلعة النسور» و«قلعة عبد السلام»، وكل قاص ودان وعاجل وأخزى الله جميعهم، وطل نجيعهم ولا أقام صريعهم.

وهـــذا دعـــاء لــو سكتً كفيتــه لأنى سألت اللــه ربّى وقــد فعــل

وطرقوا من طرف مجتمعهم يريدون الغرة، ويظهرون صلفا تحت الغرة، وتظهرون صلفا تحت الغرة، وتقدموا فتندموا، ودنوا فهووا، ووصلوا فحصلوا، وأرسل الله تعالى من جنده فتى كانوا قد سبوه صغيرا واقتنوه أسيراً، ولله تعالى فيه خبأة أعدها من عنده وبشها لجنده، ونزع الفتى إلينا من معسكرهم منبئا بهم دالا عليهم، وكاشفا بهم عن النبأ العظيم، ومطلعا منهم على المقعد المقيم، فعند ذلك ثارت ثائرتنا،

ودارت على مركز التوفيق دائرتنا، وقام القاعد وأشار البنان والساعد، وتضام القريب والمتباعد، والليل قد هدأ، والصبح قد بدأ. والدياجير ممدودة السرادق، مجموعة الفياليق، ولا جار إلا الفاسق، ولا مار إلا السما والطارق، وكنت قد استدنيت القائدين المجربين ذوي النصيحة والآراء الصحيحة «أبا عبد الله محمد ابن عائشة» وأبا محمد عبد الله ابن فاطمة وليّى أعزهما الله. فجالا في مضمار وساع واصطلاع بنرع وذراع، فاجتمعنا على كلمة الله متعاقدين، وخضعنا إلى حكمه مستسلمين، فعند ذلك حل يده المحتبى، وقيل : يا خيل الله اركبي، فعند ذلك حل يده المحتبى، وقيل : يا خيل الله اركبي، والنصول تصول في أغمادها. وثرنا كما ثار الشهم بفرصته، وطار السهم النصول تصول في أغمادها. وثرنا كما ثار الشهم بفرصته، وطار السهم لفرضته، وأمرت رجالا بلزوم المحلة فسدوا فرج أبوابها، ولاذوا بأوتادها وأسبابها، فداروا بها دور السوار، وانتظموها انتظام الأسوار، قد شرعوا الأمنية. من أطرافها، وأجالوا البواتر في أكنافها وأضاقوا الأفنية، وقاربوا بين الأخبية.

ونهضنا بجملتنا من محلتنا، والصبر يفرغ علينا لامه، والنصر يبلغ إلينا سلامه، وتوجهنا إلى الله نقتفى سبيله، ونبتغي دليله، فما رفع الفجر من حجابه، ولا كثير الصبح عن نابه، حتى ارتفعت ألوية الدين سامية الأعلام، واسعت أقضية المسلمين ماضية الأحكام، وقيض الليل خُسُه، وفضح الصبح نفسه، ولسن السنان لمعان، ولشباب العراك ريعان، ولا خفاق الأعلام ضراب أو طعان.

وعند ذلك نجم «العجم» في سواد الليل وازباد السيل، يهطعون إلى داعيهم، ويهمون إلى ناعيهم، وي دروع كالبوارى، ورماح كالصوارى كأنما شجروا باللديد، وسجنوا في الحديد، يزحفون والحين يعجلهم، ويركبون (والموت) يؤجلهم، يتلظون تلظي الحيات قد تحالفوا أن لا يتخالفوا، وتبايعوا أن يتشايعوا، ووصلوا إلى مقدمتنا، وكان هناك القائد «أبو عبد الله محمد بن أبي زنفي»(2) مع جماعة، فصدمهم العدو بصدور نمرة وقلوب أشرة، فأنحوا بكلكل

<sup>2)</sup> هذه هي المرة الأولى التي يرد فيها ذكر هذا القائد المرابطي ابن أبي زنفي.

أورموا بجندل، وشدوا فماردوا، وصادروا فما صدوا، وتقهقر القائد «أبو عبد الله» غير مول وتراجع غير مخل إلى أن أشتد منا بطود، وزحم من جيشنا بعود.

فتراءى الجمعان، وتدانى العسكران، وأمسكنا ولا جُبن، ووقفنا والاناة يمن، فعند ذلك ثار النصر فمدّ يمناه، وأتى الصبر فأشرق محماه، ونزلت السكينة، وأخلصت القلوب المستكنة، واهتزت الفيالق مائجة، وهدرت الشقاشق هائجة، وجحظت العيون غضبا، وطلبت البواتر سبا، وأذن الحديد بالحلاد، وبرزت السيوف عن الأغماد، وتصاهلت الخيول وتطاولت القبول، فعند ذلك تواقف القوم كوقفة القبر، بين الورد والصدر، فبرز فارس من العرب. فطعن فارسا منهم فأذراه من مركبه، ورماه بين يدى موكبه، فانتهج، ما ارتج، وانفتح المبهم وأفصح المعجم، فعند ذلك اختلطت الخيل، بل سال السيل، وأظلم الليل، واعتنقت الفرسان، واندقت الخرصان ودجاليل القتام، وضاق مجال الجيش اللهام، واختلط الحسام بالأجسام، والأرماح بالأشباح، ودارت رحى الحرب تَغُر بنكالها، وثارت ثائرة الطعن والضرب تفتك بأبطالها، فلثغر الصدور ابتراد، ولجزم القلوب انتهاد ؟ فلا وضح النهار، ولا مسخ الغبار، حتى خضعت منهم الرقاب، وقبلت رؤسهم التراب، واتصل الهلك بالشرك، وعادت الضالة إلى الملك، وقلم ظفر الكفر، وطالت أيمان الإيمان، وفر الصليب سليبا، وعجم عود الإسلام فكان طيبا، وغمرهم الحتف فهمدوا، وأطفأهم الحين فخمدوا، ومات جلهم بل كلهم، وما نجا إلا أقلهم، وحانوا فبانوا، وقيل كانوا، وكشفت الهبوات. وانجلت تلك الهنات، عن رسوم جسوم قد قصفتها البواتر، ووطئتها الحوافر، خاضعة الخدود عاثرة الجدود، وأخذت ساقتنا في الطلب وضم السلب إلى السلب. وملئت الأبدى بنيل وافي الكيل، خيلا وبغلا وسلاحا ومالا، ودروعا أكلِّهم، وأثقلهم جملها، فساءت ملبسا وصارت محبسا، فطرحوها كأنهم منحوها، وألقوها كأنهم أعطوها احتزناها نهبا، وأخذناها كأن لم تكن غصباً، لقطة ولا نكر، وعطية ولغيرهم شكر، ثم أمرت بجمع الرؤوس، فاحتيزت الدانية وزهد في جمع النائية، فكان مبلغها نيفا على ثلاثة آلاف، منهم غرسية أوردونش والقومط وقواد بلاد طليطلة، وأكابر منهم لم يكمل الآن البحث عنهم(3)، فكانت كالهضب الجسم، بل

<sup>3)</sup> هذه العبارة تدل على أن هذا الكتاب كتب في غد الموقعة مباشرة.

الطود العظيم، وأذن عليها المؤذنون، يوحدون الله ويكبرون، فلما جاء نصر الله ووهد لنا فتح الله، شكرنا مولى النعم ومسديها، ومعيد المنن ومهديها، وصدرت عانبا وأبت سالما، وبقى القائدان محاصرين لحصن أقليش آخذين بمخنقهم، مستولين على رمقهم.

فخاطبت أمير المسلمين أدام الله سروره ووصل حبوره، معلما بالأمر، مهنئا بالنصر، فلنحمد الله عز وجل على ما وهب، ونشكره على ما سنى وسبب والله يتكفل بالمزيد ويشفع القديم بالجديد، ويمن بالظفر والتأييد، فهو ولي الامتنان والملى بالفضل والإحسان، لا رب غيره ولا معبود سواه.

\* \* \*

#### الشعر في خدمة التاريخ

بالرغم من كساد سوق الشعراء بالنسبة للفقهاء! فقد سجلنا بعض الشعر مما قيل حول الاحداث الجارية ومن ذلك قول هذا الشاعر نفسه يمدح أحد أبطال موقعة أقليش (القائد الأعلى أبي عبد الله مُحمد ابن عائشة ؟).

سل الروم في أقليش يوم تجايشوا تــــــــــاروا إلى تلـــــك العتــــوف صلهم ألم يــــــك في الإســــلام من متعرض ولا في حنـــــــود اللـــــــه حين أتتكم غــــــاة رهـــــــاكم كـــل طبود بعثالــــه أعــــز من الهجب التي قــــــفذت يهـــــــا

أم يعلم وأن الفرائص لسلاً مسحو أن الفرائص لسلاً مسحوص ولا سمد بكف ولا في السلم من عرص يعسم يكن ولا في المستودين والمناف المستودين والمناف المنافضة المنافذ والمنافضة المنافذ والمنافذ المنافضة المنافذ والمنافذ والمنافذ من الوهمد المنافذ والمنافذ من الوهمد المنافذ والمنافذ المنافذ المناف

#### ومن شعره أيضاً في بطل آخر من أقليش:

أعض السوهساد وأد الرعسانسا حساصا، ويرعى عليها بطانسا دموة عسدق، وتن مسان مانسا وساهيك أبساب محمد مسانسا وتنا محمد مسانسا وتنا محمد مسانسا تمسان فهب هسند أن تصانسا وإن كسات التُسخ والأيقة سانسا

# الجواز الثاني للأمير علي بن يوسف

#### 1110 = 503

- □ افتتاح طلبيرة واسترجاع حصن مجريط.
  - حصار طليطلة.
  - القرار المرابطي بفك الحصار.
- □ نونية الأعمى التطيلي حول هذه الحركة أيضاً.
- □ الإذن للأمير سير بن أبى بكر بقصد الجهة الغربية (البرتغال).
  - □ الاستيلاء على شنترين...
  - □ تبادل الخطابات حول الحالة في الأندلس..
    - □ أول مصادرة مغربية لإنتاج شرقى !!

### الجواز الثاني للأمير علي بن يوسف 503 = 1109

لقد سارت الجيوش هذه المرة صوب طليطلة عاصمة مملكة قشتالة، وهي تمني النفس بإرجاع هذه المدينة إلى حكم المسلمين، خاصة بعد موت ملكها القوي، وقد حاصرت الجيوش في أول أمرها مدينة طلبيرة غربي طليطلة فدخلتها وخلصت من كان بها من أسرى المسلمين... وقد تم هذا في شهر صفر أور ربيع الأول عام 503 = 1109.

وقد كان لفتح طلبيرة فضل كبير في انسياب القوات المرابطية إلى الحمون الأخرى المحيطة بطليطلة.

وبعد أن استرجع العاهل المرابطي مجريط (MAGERIT) ووادي الحجارة قصد مدينة طليطلة وضرب حولها العصار بقيادته الفعلية، وقد شاركه في هذه الحملة يحيى بن أبي بكر بن علي بن يوسف وعز الدولة أبو مروان عبيد الله بن المعتصم بن صادح، ويروى أنه لها شارفت قوات الأمير يحيى مدينة طليطلة سقط أحد ألويته من يد حامله فانكس الرمح، فتطير قوم وتفاءل أخرون فقال عز الدولة:

لم ينكسر عــــود اللـــواء لطيرة يخشى عليــك بهــا وأن تتـــأؤلا لكن تحقــق أنـــه ينـــدق في نعجـلا !!

لكن القوات المرابطية لم تلبث عن أن فكت الحصار على المدينة وأسرعت بالرجوع إلى قرطبة ومنها إلى العودة بسبب انتشار وباء في جيش الأمير على ما تقوله بعض المصادر.

وقد سجلنا نونية طويلة يشيد فيها الشاعر الاعمي التطيلي بالأمير علي بن يوسف عند جوازه الثاني للأندلس 503 = 1110، ثم يذكر استيلاءه على طلبيرة ومعاولة الأمير المذكور ـ بعد استرجاع حصن مجريط ووادي الحجارة محاصرة طليطلة قبل أن يقلع عنها بعد أن تبين له أن الأمر يحتاج إلى استعداد أكثر...

وقد وجدنا الشاعر يعتذر عن الأمير في ذلك الأحجام مشبّها إياه بما فعله الرسول يَلِيَّةٍ في مهادنة مكة، قال :

الله في كل قاصية شجون بحيث (تغيث) بالمسك أو تعين تعدور بها رحى الحرب الطحون وإن أبت الغلام والشئوت وقد جعلت محاينهم تحين فعند جهينة الخبر اليقين ! وقد تكفي عن الحرب الهدون فينات بالمائي بها ضمين ! وإبراهيم أنت وتاشفين !!

نمى طلبيرة الدنيا حديثا وكيف رأت طليطلسة العوالي نسقت حبالها بحبال موت سيشكر سيفك الإسلام عنها وأسوتك الرسول الخيسل عنهم وأسوتك الرسول وإن يشكو فأون تحرز طليطلسة الليالي أبيا يعقوب أنت ندى وباس

#### نحو المنطقة الغربية

وفي أعقاب الجواز الثاني لعلي بن يوسف بن تاشفين (503 = 1110) سار جيش من المرابطين بقيادة الأمير سير بن أبي بكر إلى المنطقة الغربية (البرتغال العالية) لمقاتلة أميرها ألكونت هنري، وافتتح في جملة ما افتتحه من مدن وحصون، اشبونة ويابرة وشنترين...

وهذه رسالة الأمير سير بن أبي بكر إلى أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين يخبر بالاستيلاء على قلعة شنترين والرسالة من إنشاء الوزير عبد المجيد ابن عبدون.. وقد نقلناها عن (المعجب) للمراكشي :

«أدام الله أمر أمير المسلمين، وناصر الدين، أبي الحسن علي ابن يوسف بن تاشفين، خافقة بنصرة الدين أعلامه، نافذة في السبعة الأقاليم أقلامه، من داخل مدينة شنترين، وقد فتحها الله تعالى بحسن سيرتك، ويمن نقيبتك على المسلمين».

«والحبد لله رب العالمين، حمدا يستغرق الألفاظ الشارحة معناه، ويسبق الألحاظ الطامحة أدناه، لا يرد وجهه نكوص، ولا يحبد كنهه تخصيص، ولا يحزره بقبض ولا ببسط مثال ولا تخمين، ولا تحصره بخط ولا بعقد ثاال ولا يمين، ولا يسعه أمد يحويه، ولا يقطعه أبد يستوفيه، ولا يجمعه عدد يحصيه، إذا سبقت هواديه، لحقت تواليه».

"وعلى محمد عبده وأمين وحيه، الصادع بأمره ونهيه، نظام الأمة، وإمام الأكمة، مر آدم من بنيه، وفخر العالم ومن فيه - صلاة تامة نقضيها، وتحية عامة نؤديها، ترفض ارفضاض الزهر من كمامه، وتنفض انفضاض المسك من ختامه، فلقد صدع بتوحيده، وجمع على وعده ووعيده، وأوضح الحق وجلاه، ونصح الخلق وهداه في أم الكتاب».

«وأظهر العزيز عزت أماؤه، وجلت كبرياؤه دينه على جميع الأديان، على رغم من الصلبان، ووقم من الأوثان، وأنجز لنا تعالى وعده، ونصرنا معه ﷺ وبعده، وجمع في هذه الجزيرة ثمل الإسلام بعد انصرامه وانبتاته، وقطع غيل الإثراك بعد انتصابه وثباته، وأنزل الذين كفروا من أهل الكتاب بأيدينا من صياصيهم، نأخذ بأقدامهم ونواصيهم».

«وكانت قلعة شنترين ـ أدام الله أمر أمير المسلمين ـ من أحصن المعاقل للمشركين، وأثبت المعاقل على المسلمين، فلم نزل بسعيك الـنبي اقتفيناه، وهديك الذي اكتفيناه، نخصد شوكتها، وننحت أثلتها، وننعاولها عللا بعد نهل، ونطاولها عجلا في مهل، نخرف العين بعد الحين سراة رجالها، ونتطرف المرة بعد المرة حصاة أبطالها، ونخوض غمار كفاحهم، وبحار صفاحهم، إلى بسط أشباحهم، وقبض أرواحهم، ونهدى للقنا وصدورها رؤومهم، وإلى لظى وسيرها نفوسهم، وننقلهم من الشفار البيانية، إلى النار الحامية، ونرفع بالجد والتثمير حجاب كيدهم الفامض، ونضعضع باستخارة القديم القدير هضاب أيديهم الهائض. ولم رأينا هذه القلعة الشريفة المناسب في القلاع المنيفة المناسب على

البقاع، قد استثرى داؤها، وأعيا دواؤها، استخرنا الله تعالى على صدها، وضرعنا إليه في تسهيل قصدها، وسألناه ألا يكلنا إلى نفوسنا، وإن كانت في صيانة ديانته مبذولة، وعلى المكروه والمحبوب في ذاته محبولة، فقصدنا إليها، وهجمنا هجوم الردى عليها، في وقت انسدت فيه أبواب السبل، وأعيت أهلها بحول الله وجوه الحيل، والدهر قد كثر عن أنيابه القصل، وقام من الوحول والسيول على أثبت رجل، فنزلنا بساحة القوم، فساء صباحهم ذلك البوم، فلم نزل نصاولهم مصاولة المحتسب المؤتجر، ونطاولهم مطاولة المرتقب لأمر الله المنتظر، ونشن الغارات، على جميع الجهات، فترد جيوشنا عليهم خفافا، وتصدر إلينا ثقالا، فتملاً صدور الأعداء أوجالا، وأيدي الأولياء أموالام، فاردادت ريحهم بذلك ركودا، ونارهم خمودا».

«ولما ضههم لضيق ولاجه العصار، وغشيهم بتفريق أمواجه البوار، وأحاط بهم البلاء، واستشاط عليهم بغضب الجبار القضاء، ولم يكن لليل بأسائهم سعر يتأمل، ولا لورد ضرائهم صدر يؤمل، اختاروا الدنية على المنية، ورضوا بالاستسلام للعبودية، وإسلام الأهل والذرية، والسلامة من مدارج الكفّر، وموالج الجنّر، ولو بجريعة الذقن، وكان القتل كما قدمنا قد أتى على صيد أعيانهم، وصناديد فرسانهم، فلم تبق إلا شرذمة قليلة وعصبة ذليلة، لا تضر حياتهم موحدا، ولا تسر نجاتهم ملحدا، نقلناهم من يمين المنون، إلى شال الهون، ومن أليم الحصار، إلى لئيم الإسار، وكانوا سألونا الإبقاء عليهم فأجبناهم، بعد أن قدموا من الخضوع صدقة بين يدي نجواهم، ووهبنا أولاهم لأخراهم، وجعلنا العفو عنهم تطريقا لسواهم، معن يتقيل صنيعهم إذا نحن غدا بإذن الله حاصرناهم».

«وهذه القلعة التي انتهينا إلى قرارها، واستولينا على أقطارها، أرحب المدن أمدا للعيون، وأخصبها بلدا في السنين، لا يريمها الخصب ولا يتخطاها، ولا يرومها الجدب ولا يتعاطاها، فروعها فوق الثريا شامخة، وعروقها تحت الثرى راسخة، تباهي بأزهارها نجوم السما وتناجى بأسرارها أذن الجوزا، مواقع القطار في سواها مغبرة مربدة، وهي زاهرة ترف أنداؤها، ومطالع الأنوار في

حشاها مقشعرة مسودة، وهي ناضرة تشف أضواؤها، وكانت في الزمن الغابر، أعيت على عظيم القياصر فنازلها بأكثر من القطر عددا، وحاولها بأوفر من البحر مددا، فأبت على طاعته كل الإبا، واستعصت على استطاعته أشد الاستعصا، ومردت مرود مارد على الزَّبًا، فأمكننا الله تعالى من ذروتها، وأنزل ركابها لنا عن صهوتها».

وأسام توالي الشكوى من المسلمين الذين يتناخصون الممالك النصرانية، وجدنا أن العاهل المغربي يقوم بتعبئة الجيش المغربي لتلبية نداء الواجب.

وهذا بيان من أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين أنشأه ابن أبي المخصال من حضرة مراكش في منتصف شوال 507 = 25 مارس 1114 إلى أهل الأندلس كافة يعلمهم بما استقر عليه عزم أمير المسلمين من التجهز للغزو والجهاد في سبيل الدفاع عن الإسلام، لقد بلغ النشاط العسكري هذه السنة أوجه... ويلاحظ أن البيان المرابطي يكشف عن النزعة الدينية التي تهيمن على الأمير المرابطي الذي ذراه يلتجىء إلى الدعاء لله وإخلاص النية وجهاد النفس،:

كتابنا أعزكم الله بتقواه، وكنفكم بظل ذراه، ووفر حظوظكم من حسناه، من حضرة مراكش ـ حرسها الله ـ يوم الاثنين منتصف شوال من سنة سبع وخمسائة بين يدي حركتنا يدن الله فاتحتها وعقباها، وقد قرعنا الظنابيب، وأمرنا البعاسيب واستنفرنا البعيد والقريب، مستشعرين إخلاص نية، وصدق حمية، في نصر دين الإسلام، ومنع جانبه أن يضام، أو يناله من عدوه اهتضام، ونحن إن كنا قد بالغنا في الاحشاد والاستعداد، واستنهضنا من الأجناد والأمداد، ما يربى على الحصى والتعداد، فإنا نعتقد اعتقاد يقين، بقول رب العالمين، في كتابه المبين لرسوله الأمين "قل مايعبق بكم ربي لولا دعاء، واستفتاح أبواب السماء بخالص الثناء ـ من أنفع الأشياء، وأنجع الدواء فيما أعضل من الأدواء، وأن الدعاء إذا وافق إجابة يمضى حيث ينبو الحديد المذرب، ويكبو العديد المتهيب، ولذلكم ما رأينا مخاطبتكم، مستنفرين دعاءكم وأدعية من وراءكم من خيار المسلمين وصالحي المؤمنين، ويقطع بكل من يريد

### إنسم للأوالتخ للرخيم وطم للدعام سيعظ وموز البعد رسوله الديم وعلى الدرجسه

كاندالي والكه بقوال، وكبع بكراغواله، ووركتوكي ورحساله، وحضوالواكم وحضواله والمتعارفة الله والقتمار عالم والمتعارفة والمتعارفة وعندا للكه والقيد، والتركم والمتعارفة والمتعارفة

القطع بنا عن حماية الدين، ويرفع رأيه في خلافنا من المفسدين المعتدين، فإذا وصل إليكم خطابنا هذا أعزكم الله فامتثلوا مذهبنا فيه، وأشيعوه عند الخاص والعام، ليرفعوا أيديهم بالتضرع في أوقات المناجاة والقيام، ويجمعوا بين تعفير الجباه، وتحريك الشفاه، تحت جنح الظلام، ويستوهبوا الله من إعزاز جانبنا، وإذلال مجانبنا، مالهم فيه أوفر الحظوظ والأقسام، وهو الكفيل يأنجاز ما وعد به من الإجابة، لا إله إلا هو ذو الجلال والإكرام، والطول والانعام، والسلام.

رسالــــة أخــرى لأبى عبد الله بن أبي الخصال عن بعض المرابطين إلى أمير الصلمين علي بن يوسف تتعلق بشئون حصن أرلبة (أوريخا Oreja) (منقولة عن المخطوط رقم 519 الغزيرى بمكتبة الإسكوريال لوحة 104 ب و105 أ).

«أطال الله بقاء أمير المسلمين وناص الدين، مؤيدا بحنوده، معانا بتوفيقه وتسديده، ولا زال عدل عنعش الأمم، وسعده ينهض الهمم. كتبت أدام الله تأييده، من قرطبة حرسها الله، لستُّ بقين من جمادى الآخرة، وقبل بثلاث وافيتها من الوجهة التي صحبني ومن معى فيها يمن أمره، واكتفتنا عزة نصره، بعد أن أودعنا حصن أرلبة حماه الله، قوتا موفورا، ومرفقا كثيرا، وحطت عندهم الأسعار وعم الاستبشار، وتسلم أبو الخيار مسعود الدليل، سلمه الله، الحصن، واحتوى عليه، وصار أمره إليه، ووافينا فلانا أبقاه الله، قد استاق غنيمة ظاهرة، وجملة من البقر وافرة، وقتل من العدو، قصمه الله عددا، وقضى وطرا، وشفى وجدا، فتيمن الناس هناك، بولاية الأمير أبي يحيى أعزه الله، وبقيادة هذا القائد، الذي اقترن الفتح بمأتاه، وكانت (عند) مقدمنا هذا الحصن خيل طليطلة بددها الله، مجتمعة، فوقدهم الرعب وشملهم الصغار، والرغم، وتحققنا هناك أن مواثى تلك الجبال، قد أخذت في الإ... نبساط والإسهال، والدنو من الوادي في طلب الخصب، وتحوله من البرد إلى الدفيء، والله يجعلها للمسلمين طعمة، ويزيدهم بها قوة بعزته، وأنباء العدو، قصمه الله، الآن خامدة، وعزايمهم هامدة، وأيديهم جامدة، استأصل الله، بحد أمير المسلمين نعمتهم، وقطف قممهم، وأداخ بلادهم، وانتسف طارفهم وتلادهم، وألفيت الحضرة حرسها

الله، وقد أخذ السرور من أهلها كل مأخذ، وسرى فيهم كل مسرى ومنفذ، بولاية الأمير أبي يحيى أعزه الله، وكثر الدعاء لأمير المسلمين أيده الله، بما جدد لديهم من حسن نظر، وخلع عليهم من جمال سيرة، ولقيته فلقيت كل ما أبهج، وكان وفقا لها انتشر، ومشاكلا لها استناع وظهر، ثمم الله النعمة، وظاهر عليه الكفاية والعصمة، ووافتنى كتبه الكرام مما بلغ الأمل، وحسم العلل، وأنا ممتثل في كل معنى ما يحره مجتهد، فيما يقيم ذلك الثغر ويسده، إن شاء الله عز وجل».

### أول مصادرة مغربية لإنتاج مشرقي ! 1109 = 503

قرر الفقهاء مجافاة «الإحياء» لظاهر الشريعة وساذج العقيدة، فما كان من رجال الدولة إلا أن أمروا بإحراقه، غير مقدّرين موالاة الغزالي لدولتهم حتى لقد كان هم بزيارة يوسف بن تاشفين وقصد البحر ليركب إليه فبلغه موته فرجع! (على ما نرى في قسم العلاقات بين المرابطين والعباسيين).

وفى هذا الصدد يقول ابن القطان:

«وفي أول عام ثلاثة وخمسمائة عزم علي بن يوسف، عن إجماع قاضي قرطبة أبي عبد الله محمد بن علي بن حمدين وفقهائها، على إحراق كتاب أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى المسمّى بالإحياء، فأحرق في رحبة مسجدها على الباب الغربي على هيئته بجلود، بعد إشباعه زيتا ! وحضر لذلك جماعة من أعيان الناس، ونفذت كتبه إلى جميع بلاده. آمراً بإحراقه وأخذت منه نسخ من أيدي أصحابها».

وقد أكدت هذه السياسة تلك الرسالة التي ستصدر من تاشفين بن علي بن يوسف عام 538 = 1143 أثناء مقامه بكرنطة (بين تلمسان وسبتة) والموجهة إلى أهل بلنسية يحدد لهم فيها مناطآ الفتيا ومصدر الأحكام، وهو مذهب مالك، ومحاربة البدع وكتبها وأصحابها وخاصة كتب الغزالي...

### افتتاح الجزر الشرقية 509 = 1116

- □ الأمير مبشى ابن سليمان ناص الدولة.
- □ غارة بيزة وجنوة والقاطلانيين على جزيرة يابسة.
  - سفارة عاجلة لدى أمير المسلمين.
  - □ الأسطول المرابطي في عون الجزيرة.
  - □ خطاب من مراكش إلى والى الجزيرة.
  - □ لامية أخرى للتطيلي في علي بن يوسف.
    - □ نونية أخرى له في مدح الأمير المذكور.

### إفتتاح الجزر الشرقية (الباليار)

وقد تميزت أيام الأمير علي بن يوسف بن تاشفين كذلك بافتتاح الجزر الشرقية (الباليار) سنة 509 = 1116...

والمعروف عن أمر هذه الجزر: ميورقة، منورقة، يابسة، أن العلاقات بين أمرائها وبين المرابطين كانت على نحو علاقات المرابطين ببني هود، ملوك سرقسطة: أي إن كلتي الجهتين كانتا تقفان حائلا بين المرابطين وبين الإمارات النصرانية المتاخبة للملكتين المذكورتين إضافة إلى أنهما لم تقفا موقف خذلان ولا تقاعس من الدولة المرابطية على نحو ما وقع من معظم ملوك الطوائف..! بل أن ناصر الدولة (مبشر بن سليمان) أمير الجزائر الشرقية كان أكثر غيرة من بني هود على مصالح المسلمين وأقدر على حماية عمله من غارات النصارى...

لهذا كله نلاحظ أن المرابطين سواء أيام يوسف أو بداية عهد ولده عليّ، لم يصلوا إليه، أي إلى أمير تلك الجزائر، إلى أن كانت سنة 508 = 1114 ـ 1115 حيث بمعنا عن حملة كثيفة لبعض المصالسك المسيحيسة : من البيريين

#### شعر ابن حمديس في مبشر ابن سليمان

خلف الأمير مبتر بن سليمان العلقب بناصر الدولة، عبد الله العرتهى المدي كمان استقل محكم العرر معه سحن علي بن معاهد... أقول خلفه في حكم الجيزائر الترقية، وأصله من أهمل قلعة من أعمال لاروة، أمره التمارى في صباء فعاش في برشلوبة حتى تعرف عليه دات يوم سفير العرتفى حاكم الجرائر فأعجب معواهب مشر وافتداء مواضدة إلى ميورقه، وقدمه إلى المرتفى صبر نخلاله واستمان به في تصريف شؤون الحكم ثم حاصف في الإمارة بعد وفائه.

وقد اردهرت في أيامه حركة أدبية كان هو قطبها ومحركها فكتر المادحون له، ووفد عليه ميّورقة كبار الشّمراء في الأندلس وحارجها أمثال ابن حمديس الصقلي الذي مدحه بقصيدة تبلع سبعة وعترين بيّنا وصلتنا كاملة، ابتداها بقوله :

جاءتك أولاد الوجيه ولاحق نينان أمسواه وقسح سيساس

فسأرتسك في الخلسق ابتسداع الخسالسق وظبسساء أجسسام وعُصم شسواهسق

وقد ركز الشاعر أبياته على وصف حيل مطهمة \_ والحزائر الشرقية مشهورة بها \_ أهديت لنـاصر الـدولـة وذكر ألوانها الزاهية وصهيلها المطرب وحركاتها الرشيقة وعدوها السريع.

وكأني بالشاعر ـ وهو يصف هـذه الخيول المهداة ـ قـد ربم لوحـة جعلها في إطـار ذهبي مربع : ضلعـاه الأفقيان خصال الممدوح وعناصر الطبيعة كقوله

فأسال فيها الصنح بيض طرائق بمجانس من حنها ومطابق وكانما حيّت علاك وجوهها غر محطاة تكامل خلقها وكقوله في جواد أحمر :

كالورد أهدى في الربيع لماشق !

ورد تميست فيست عنسستم حمرة كتالورد أمسة وضلماه المعوديان إيحاءات عراية رتلميحات خمرية كقوله في حواد أغر · وكسأن صحباحص فسساه نقلسة شفية، تسأليق ة

شفىق تىسألىق فيسه مطلع تسسارق فسابيض مسوضىوعهسسا لعين الرامىق في تيسه معشوق وطساعسة عساشىق

وكان صحاحه بقباسة متصد برنساضة وطلاقة وكقوله في قرس لونه بين الأسود والأحمر:

ن اللمى ويسوغ كالخمر الكميت لمذائق !

ك\_\_\_اد الكميت ينــوب عن لعس اللمي

 د. جمعة شيخة : الحياة الفكرية والأدبية بالجزائر الثرقية في القرنين الخامس والسادس والجنويين والقطلانيين (برشلونة)... أسطول من ثلاثمائة قطعة عبىء لاكتساح جزيرة يابسة أولاً... حيث استسلم عاملها أبو نزار؟... هنا وجدنا الأمير (مبشر بن سليمان) - وقد شعر بحجم الفارة - يبعث سفارة عاجلة إلى أمير المسلمين... وكان الذي يحمل الرسالة قائدا مرابطا كان بالصدفة راسيا في ميناء ميورقة، هو أبو عبد الله ابن ميمون الأميرال البحري، المشهور سواء في المصادر الاسلامية أو النصرانية، لقد تمكن من تبليغ الرسالة، لكن الأمير مبشر بن سليمان كان مات أثناء الحصار المضروب على الجزر، فولى أحد قرابته أبو الربيع سليمان الذي واصل المقاومة عبثا!!.

وهكذا استولى النصارى على معاقل الجزيرة يدم 7 ذي القعدة 508 = 3 أبريل 1115 فخربوها ! هنا وجدنا الأمير عليا بن يوسف يجهز أسطولا من 300 قطعة برئاسة الأميرال ابن تافرطست !! الأمر الذي أدخل الرعب على القراصلة ففروا تاركين من ورائهم الخراب والدمار...

وهكذا استمر الاستيلاء على الجزر إلى عام 520 = 1116 حيث تولاها القائد المشهور محمد المعروف بابن غانية... لقد كان هذا بعض موضوع الرسالة الهامة التي صدرت عن أمير المسلمين بمراكش تحمل تاريخ 20 أو 21 ربيع الأول سنة 510 = 2 ـ 3 فشت 1116 وهي من إنشاء أبي القاسم ابن الجدرفت إلى (من) ولى على جزيرة ميورقة، ولم يذكر امه... وهي تفيد أن الجزيرة تعاقب عليها ثلاثة عمال في فترة قصيرة : «إنها بلدة كبيرة تحتاج إلى من يسوس أمرها ويحوط أهلها» إن بعض العمال كابن أبي السداد لم يكونوا جديرين بها ! ولهذا توصي الرسالة العامل الجديد : «واسع بحسن سياستك في استرجاع من خرج من جيرانهم واجتهد في صرفهم إلى أوطانهم حتى يكثر بفضل الله عددهم وينجبر بلده».

وفي نهاية الرسالة إشارة إلى الاسطول وضرورة اهتمام عامل الجزيرة به، ويبدو أن مقر قيادة الأساطيل الأندلسية في ذلك الوقت كان مدينة دانية... وهذا نص الرسالة : كتابنا أبقاك الله، وأعزك بتقواه، وأناف يك على ما تتمناه، من حضرة مراكش - حرسها الله - لتسع بقين من ربيع الأول سنة عشر وخمسمائة عندما ورد علينا الخبر اليقين بموت أبى السداد رحمه الله، ورأينا ـ والله الموفق للصواب - أن نوليك جميع ما كان يتولاه، على أنا ما كنا أقررناه بميورقة -حرسها الله - إلا إقرار منعة، وفي سبيل قلعة، وغرضنا كان أن نولى عليها من يصلح من أعيان الرجال، فإنها بلدة كبيرة تحتاج إلى من يسوق أمرها، ويحوط أهلها، فتولّ ما وليناك منها ومن جميع ما كان تحت يد المذكور مضافا إليها بصدر منشرح، وأمل منفسح، واستشعر تقوى الله سرك وجهرك، واجعلها عماد أمرك، فعليها مدار الأعمال، وبها صلاح الأحوال، وحسن في أهل تلك الجزائر -جبرهم الله - سيرتك - وأخلص في النصح لهم والرفق بهم سريرتك، وأكد في إيثار العدل فيهم وسلوك طريق الحق بهم بصيرتك، وسكن بلين الكلمة وحسن النصفة أحوالهم، وارفع بحزمك وعزمك في ضبط البلد أوجالهم، واسع بحسن سياستك في استرجاع من خرج من جيرانهم، واجتهد في صرفهم إلى أوطانهم، حتى يكثر بفضل الله عددهم، وينجبر بلدهم، وانظر في أمر الأسطول المستخلص بدانية حرسها الله، واستنب في ذلك من ترضاه، وإذا وصل إليك خطابنا هذا فلا تتوقف عن النفوذ نحوهم واللحاق بهم، فإنهم مستوحشون بانفرادهم ثم، لا سيما بما أحدثه السفيه المعتوه ابن أبي السداد من إيحاشهم وترويعهم، وبوصولك إليهم يستقيم أمرهم، ويذهب ذعرهم، إن شاء الله تعالى، والسلام<sup>(1)</sup>.

 <sup>1)</sup> محمود علي مكي: وثائق تاريخية جديدة عن عصر البرابطين، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية
 في مدريد لمجلد السابع والثامن، مدريد 1959 - 1960 ص 157 - 158.

# بنسم السالوم الوسيم والمنعلوس يتزفأوه أفامعرو والكريج لأله وعير ترسامًا

كتابندا أربغدا (لله ، واع دن تنواك ، وإخاب المع ما تغذاك ، مرضى تها لشرح بسلالته لتسع بغيرين كول الله والله التسع بغيرين كالوسنة عشر خسسه التعقيم والمنافرة المنظم المنافرة ا

#### مما قاله الأعمى التطيلى في أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين

طُرُق المهتـــــدين والضّـــــلأُل غمراتِ الأوجـــــال والآحـــــال م

ر وأنداء الحسل والترحسال المهم أو مشسل أمهسات الرّاسسال وأشترية السلا ترخيصا وغسالي لا تبسالي، وقسل من لا يبسالي إذا عطب الله على المناب عمله وإن كسان عسالي على المناب على المناب على والاصسال النبل قبيل المسادة على المسالي النبل قبيل المسادة على يعربي لهم مسائي على نخسرة يهمسا واخترسال على نخسرة يهمسا واخترسال على نخسرة يهمسا واخترسال

م الله الأمن والأمسانية أوفى

بلك ملك الملوك في البر والبحث أنت قسمت الجيساد مشل بمسات قسمة بهت المسلد الدولا وصعيا أمرة الملسين أبير مسانية بمرة الملسين أبير مسانيسك ومحل المساك أدن مكانيسك وجيساد المساك أدن مكانيسك

أو جـــوا منــك خميــة، وتُهــاب

لهجوا من علاء شانك باسم

يوم يغشى ديــارهم قبلـك الرعب

يين سمر القنيال وبيض المسال

ومن شعر الأعمى التطيلي أيضاً في الأمير علي بن يوسف بن تاشفين

وذكرك للمنى دي ويك وذي للمناسبة على مسلك يصدان ولا يصدين للم المسلح لم جين من مسلح والم المسلح للم المسلح المسلح

## تدهور العلاقات بين المرابطين وبني هود سقوط سرقسطة واضطراب أحوال الأندلس

- □ موقف المرابطين من مسالمة بني هود للروم.
  - □ سفارة أمير بنى هود لأمير المسلمين.
    - □ المرابطون يستولون على سرقسطة.
- □ الحلف المسيحي ضد المرابطين وسقوط المدينة.
  - □ ظهور بوادر الفتنة بإشبيلية...
    - □ وفادة ابن رشد على مراكش.
  - □ جواب العاهل المغربي حول مهمة ابن رشد.
- □ هزيمة القلاعة وبلنسية واختلال أمر المرابطين.
  - تبادل الخطابات...



تدهور العلاقات بين المرابطين وبني هود سقوط سرقسطة واضطراب أحوال الأندلس 1118 = 512

وقد تميزت هذه الفترة ببعض الاتصالات السياسية بين الأمراء الأندلسيين ودولة المرابطين...

وهكذا فإن مملكة بني هود المستقلة ظلت على عهودها ومجاملاتها لأمير المسلمين بالرغم مما أشار به أهل الدولة على العاهل للاستيلاء على مملكة بني هود التي بقيت خارج النفوذ المرابطي مبررين تدخلهم حول الموضوع بمسالمة مرقسطة للروم !...

ولهذا فبمجرد ما بلغت أصداء تلك «السعايات» إلى أميربني هود الجديد أبي مروان عبد الملك لم يتردد في إرسال سفارة للعاهل المرابطي تحمل معها رسالة تتضمن تذكير أمير المسلمين بالعهود التي قطعها يوسف على نفسه فيما يتعلق بكيان مملكة شرق الأندلس، تلك العهود التي شهدها كل من عبد الملك وعلي بن يوسف عندما كانا ما يزالان وليي عهد بمناسبة سفارة أبي مروان إلى المغرب علىما عرفناه...

وقد أتت هذه الحركة الدبلوماسية من أبي مروان، بثمرتها، وهكذا فبالرغم من أن أمير المسلمين أعطى تعليماته للأمير أبي بكر ابن تيفلويت بالإجهاز على المملكة الباقية، عاد فأصدر أوامره بالكف عن بني هود، وقد كان مما ورد في الرسالة الموجهة للمغرب هذه الفقرات:

وقد كان المستعين بالله خاطب أباك أمير المسلمين يوسف بن تاشفين يسله الدعوة، ويرغب في الهدوء، والاستعانة على العدو، فأقام وأقمنا معه مريحين، ومن تعب النفاق فرحين، فنعمنا بنور الهداية الساطع الإشراق، واغتنمنا الدعوة في هذه الآفاق، ثم دهمنا من جهتكم داهم أبدى صفحته، ونسيم بل عاصف أهدى إلينا نفحته، ولا يمكننا تسليم أيدينا إليكم يتحكم فينا الإذلال، ويتمكن في محالنا الاستنقاص بالحقور والاختلال، ولم تتقدم منا إليكم إساءة جهرت بالقول، ولا أمرت ولا أجلت بجنابكم لا غزو ولا ضرر، بل تفيض عليكم استمالتنا وتستعطفكم في كل حال مقالتنا، وقد كان لكم فيما فعله أبوكم أمير المسلمين إسوة حسنة، وأيام كانت بيننا وبينه مستحسنة، فإن يكن الله أراد أمرا نفذه في خلقه فلا راد لمشيئته، ولا حائد عن بليته، وسيعلم مبرر هذا الرأي عندكم سوء مغبته، وعظيم هيئته في الفساد ورتبته، والله حبيب من بغي، وابتـدأ بالتضريب بيننا وابتغي، وحسبنا اللـه وكفي،

لكن الخلاف لم يلبث أن دب بين المرابطين وبين بني هدود، الأمر الذي أدى إلى هيمنة المرابطين على المدينة! وهكذا وجدنا ابن هود يعقد مع ألفونسو محالفة ضمت بها قواته إلى جيش قشتالة، «ولما رأى ابن ردمير ـ يقول ابن أبي زرع ـ ذلك، بعث إلى طوائف الأفرنج يستنصر بهم على أمير سرقسطة المرابطي، فأتوا كالنبل والجراد، فنزلوا بها وشرعوا في قتالها، وصنعوا أبراجا من خشب تجري على بكرات وقربوها منها، ونصبوا فيها الرعادات، ونصبوا عليها عثرين منجنيفا... واستمر الحصار عليها حتى فنيت الأقوات ومات أكثر الناس جوعا...»

<sup>1)</sup> الحلل الموشية ص 81 ـ 82.

وهكذا فإذا كان التضاهم قد استمر إلى حين بين الفونسو وبين أمير مرقسطة فإنه ما لبث أن اضطرب... وهكذا سقطت سرقسطة نهائيا في يد النصرانية ودخلها الفونسو في رمضان عام 512 (دجنبر 1118)! وبانهيار مرقسطة ينهار معقل من أهم المعاقل الإسلامية(2).

إنها معارك مستمرة هنا وهناك، في كل إقليم من أقاليم الأندلس وعلى كل ربوة، وفي كل مدينة وقرية.

\* \* \*

ولابد أن نلاحظ هنا إلى جانب كل ذلك المراع من لدن المرابطين ضد تحدي القشتاليين، تلك الانتفاضات التي أخذت تظهر في بعض القواعد الأنسلسية والتي كانت تهدد بانتشار بذور الفتنة بين المسلمين، الأمر الذي كان يعكس بآثاره على المواجهات المسلحة التي يخوضها المرابطون حيال الذين يعملون على تقليص الوجود الإسلامي بالجزيرة، وهذه إحدى الرسائل الهامة التي رفعها العاهل المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين من مراكش إلى أهل اشبيلية بتاريخ 24 جمادى الأولى عام 212 = 12 يوليه 1118 وهي من إنشاء أبي القاسم ابن الجد ونحن ننقلها عن قلائد العقيان للفتح ابن خاقان...

#### إلى أهل إشبيلية:

كتابنا أبقاكم الله وعميكم بتقواه، ويسركم من الاتفاق والايتلاف إلى ما يرضاه، وجنبكم من أسباب الشقاق والخلاف ما يسخطه وينعاه، من حضرة مراكش حرسها الله لست بقين من جمادى الأولى سنة اثنتي عشرة وخمسماية وقد بلغنا ما تأكد بين أعيانكم من أسباب التباعد والتباين، ودواعي التحاسد والتضاغن، واتصال التباغض والتدابر، وتمادي التقاطع والتهاجر، وفي هذا على فقهائكم وصلحائكم مطعن بين، ومغيز لا يرضاه مومن دين، فهلا سعوا في إصلاح ذات البين سعي الصالحين، وجدوا في أبطال أعمال المفسدين، وبذلوا في تأليف الآراء المختلفة وجمع الأهواء المفترقة جهد المجتهدين، ورأينا والله

<sup>2)</sup> ابن أبي زرع : روض القرطاس 2، ص 83 ـ 88 ـ 89 أشباخ : تاريخ الأندلس ص 144.

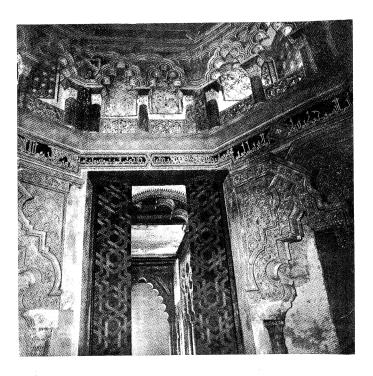

سرقسطة مسجد قصر الجعفرية

كتابنا ابغاكرالمه وعصكربتغول ويسكرم (ولاتعان والايتلاب الى مليها، وجبكرم رامساب منتز اثنتي عشرة وخسمانتر وفرد لغناما تذكر بيراعيا فكرمراسا كالتباعر والتيامي وعواعي اغضروالتراس وثماءي التغاكمع والبتهاجي وفي حزاعلى بغيادكر وصلحادكرمكعي بترويغ بالمراها عومى ديى جيلاسعوام إهلام رابه ابكال عال بسدر مدل واله ذليب ( العلمة جمع المزمواء المعتبن مسرالهمتسري وراينا والبرالمو بكاللقوابا وانعار الكرسزا الحقفك بإءا وحركاليكروخ عليكروا فمعوا لزا بعرانا مازة بالسوء وارعبوا فج السكوي وفكبواعي كتهيف للبغى للزميم للنستو براشروآء واعي البتروعواب لزلأ اءالتياني وعى المهمائي ووضيم المصائي والتبعواء اءيا فكمروا علفكم وقوب والإلى القلاح وهميع اغلقكم واخلصوا النقع والكساعة لوَلَّ الْمُورِكُمْ وَخَلِيْهِ تِنْدُجُ تَرْسِي كُرُوسِيلْ مَعْجِينُ وَكُمْ لُخْيِنَا لِلْكُي مِعْلَيْنَا لَهِ لِسِعِي إجهيرابغاء اللغ وءامعته بتفواه واعلواائ يزهيكركيرنا ومشهده كمشهر بغبوا عنرما يعكنكم عليه ويدعوكم إليه وكالفتلهوا على مى (الموراريه وانفاءوا لسراففياد لفكم وعئ مركا تفهوالعلى ثيج عناء سرحه ورحم والمترسال سى رييس كم إلى ما بيم تصلاح للة يرول فيا بق

الموفق للصواب، أن نعذر إليكم بهذا الخطاب، فإذا وصل إليكم، وقرئ عليكم، فاقمعوا الأنفس الامارة بالسوء، وارغبوا في السكون والهدد، ونكبوا عن طريق البغي المنميم المشنو، واحدروا دواعي الفتن، وعبواقب الاحن، وصا يجر داء الفجائر، وفساد السرائر، وعمي البصائر، ووخيم المصائر، واشفقوا على أديانكم وأعراضكم، وتوبوا إلى الصلاح جميع أغراضكم، واخلصوا السمع والطاعة لوالي أموركم، وخليفتنا في تدبيركم، وسياسة جمهوركم، أخينا الكريم علينا أبي اسحق ابرهيم أبقاه الله، وأدام عزه بتقواه، واعلموا أن يده فيكم كيدنا، ومشهده كمشهدنا، فقفوا عندما يحضكم عليه، ويدعوكم إليه، ولا تغتلفوا في أمر من الأمور لديه، والقادوا أسلس انقياد لحكمه وعزمه، ولا تقيموا على ثبج عناد بين حده ورمهه، والله تعالى يفيء بكم إلى الحسنى، وييمركم إلى ما فيه صلاح الدين والدنيا، بقدرته.

# وفادة ابن رشد لمراكش قضية المعاهدين وتغريبهم إلى مكناس وسلا!

ومع كل تلك الأحداث نجد سفارة شعبية ـ إذا صح التعبير ـ ببلاط مراكش برئاسة القاضي أبي الوليد ابن رشد، لقد أدرك قاضي الجماعة بقرطبة أبو الوليد بن رشد (الجد) أن الأحوال في الأندلس تسير على غير هدى، وأنها تنذر بخطر يهدد الوجود الإسلامي بتلك الديار... فلقد برزت مشكلة النصارى المعاهدين التي أخذت تستفحل يوماً عن يوم، وهناك السلوك الغير المحمود الذي يسير عليه بعض ولاة الأندلس من المرابطين مما يضاعف من الشعور بالكراهية ضد الاخذين بزمام الحكم...

لقد كان هناك بالجزيرة عدد من النصارى «المعاهدين» يعيشون في جل القواعد الأندلسية مثل قرطبة واشبيلية وطليطلة وبلنسية آمنين مطمئنين، وكانوا إلى جانب لفتهم الرومانية الأصلية مستعربين (Los MOZARABES) يتكلمون اللغة العربية (أن وقد تمتعوا في أكثر الأحيان بامتيازات خاصة إلا أن الملحظ مع كل ذلك أنهم لم يتوفروا في وقت من الأوقات، على عاطفة الولاء نحو الحكومات المسلمة ! بل إنهم دائما، على ضغنهم وخصوماتهم لها وتربسهم بها، ينتهزون أية فرصة للإيقاع بها ومبالأة الملوك النصارى ومعونتهم بكل وسيلة على محاربة الجماعة الإسلامية وتسهيل مهمة النصارى في غزوها والتنكيل بها، وهناك أمثلة من الوقائع التاريخية لا حصر لها حول الدونم والها...

وبهذا نفسر ارتفاع أصوات الفقهاء المطالبين بالتشدد في معاملة هؤلاء «المعاهدين» وتجريدهم من كثير من ضروب الحرية والتسامح التي كانوا يتمتعون بها...

وقد بلغت خيانة المعاهدين ذروتها حينما عملوا على استدعاء (ابن رذمير) الفونسو الأول الملقب (بالمحارب)(3) ملك أراغون (AL FONSO I EL رغضر) الفونسو الأول الملقب (بالمحارب)(3) ملك أراغون BATALLADOR) لغزو الأندلس، ووعدوه بأن ينضموا إلى جيشه ألوفا... وقام الفونسو بالفعل بالغزوة المنشودة فغرج من سرقسطة (السليبة) في شعبان عام ومرسية وهو يعبث في بسائطها، والمعاهدون» يحتشدون في جيشه من كل صوب... حتى بلغ قرية بادس مالقة (Velez-Malaga) على ساحل البحر المتوسط. وهناك أمر الفونسو بصنع مركب في البحر وأخذ يتلهى بصيد المك للتدليل على مبلغ ما حققه من أماله، ولكي يروى فيما بعد أن ملكا من ملوك أراكون خرج من سرقسطة وترك وراءه كثيرا من أراضي العدو، وقام بصيد المحك على الشطىء المقال لدبار المغرب(6)!!

<sup>.</sup> ( مؤلام كانوا في مقابلة السلمين الذين يعيشون في الأراضي النصرانية ويقال لهم المدجنون (Mudejares).

<sup>4)</sup> الحلل الموشية 76/75 ـ أشباخ: تاريخ الأندلس ص 146 ـ 147.

 <sup>5)</sup> محمود علي مكي: وثائق تأريخية جديدة عن عصر البرابطين وصحيفة معهد الدراسات الإسلامية، المجلد 877 مدريد 1959 ـ 1960 ص 132 ـ 124 ـ 125.

الحلل الموشية ص 78 - أشباخ 149 - محمود علي مكي : وثائق تاريخية جديدة، صحيفة معهد
 الدراسات، مدريد 1959 - 1960 ص 125.

وشعورا من القاضي ابن رشد (الجد) بالخطر المتزايد لأولئك الذين «يأكلون خيرنا ويعبدون غيرنا» تطوع نيابة عن زملائه الفقهاء ورجال الدين، بالقيام بسفارة لدى أمير المسلمين، وهكذا رحل في نفس هذه السنة 159 إلى مراكش، حيث تلقاه العاهل بالمبرة والكرامة واستمع إلى تقريره عن الوضع في الأندلس، وبخاصة عن النشاط المعادي الصادر من النصارى «المعاهدين» وعن إمداد ابن رذمير ضد المسلمين... وقد طلب ابن رشد إلى العاهل أن يصدر أمره بتغريب هؤلاء إلى العدوة المغربية، الأمر الذي لقى قبولا حسنا من أمير المسلمين الذي طير التعليمات إلى جميع بلاد الأندلس بإزعاج «المعاهدين» إلى ناحية مكناسة وسلا وغيرها من بلاد العدوة.

ويحتفظ التاريخ برسالة من إنشاء أبى عبد الله بن أبي الخصال عن أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين، وهي تتعلق بهذه الوفادة : وفادة الفقيه المشاور ابن رشد إلى المغرب والتقائم بأمير المسلمين على ما نستفيده من صاحب «الحلل الموشية»، وعلى ما يقوله ابن الخطيب في الإحاطة نقلا عن ابن الميرفي، لقد كانت هذه السفارة فيما يبدو آخر ما اضطلع به الفقيه القرطبي ... ولم يعت إلا بعد أن وصلته أصداء تغريب النصارى المعاهدين إلى إقليم مكناس وسلا وغيرهما من أراضى المغرب.

كتابنا - أبقاكم الله، وأكرمكم بتقواه، وعصم جانبكم وحماه وتمم عليكم عوارف نعماه - من فلانة حرسها الله، وقبل ما وفد إلينا وورد علينا الفقيه الأجل المشاور أبو الوليد ابن رشد - أعزه الله بطاعته -، فبسط لدينا شأن تلك الجزيرة - كلاها الله - وجلاه، ووصف من حالها ما اصخنا له حتى استوفاه، الجزيرة - كلاها الله - وجلاه، ووصف من حالها ما اصخنا له حتى استوفاه، فاشفتنا - علم الله - كل الاشفاق، وتضاعف ما كان عندنا وكيدا لصلة النظر واشتياق، ولن نألوا جهدا مبذولا، وجدا حفيلا، وعزما لا نابيا ولا كليلا، فيما ندراً وندفع، ونذوذ عن حوزة الملة ونمنع وندأب لذلك (الدأب) الحثيث، ونتبع القديم فيه بالحديث، وننصب له النصب الذي ليس حبله السحيل ولا النكيث، ولا يشغلنا عنه شاغل وإن أهم، بل نصرف نحو جنابكم الحزم الأتم الأهم، وجهد الكفاية مادهم حادث وألم، فاستشعروا أن أموركم إزاء ناظر اهتبالنا، ومن آكد

### بسم لله للزهر الرحيم وطالله علمية ناومي ناعدمة رسولة الكيموعية الهوكبة

كتارنال بنداك الله و أمرك بنواله وعصر جانبك و هاله و تصم عليك عواره نه اله و محدولة بنواك و الله و خرام و خليبا و ووعلينا العقية الأخرال المشاور الوالد على معالله و خرام و خليبا و ووعلينا العقية الأخرال المشاور الوالد الله و كاله و وحيد اله المورثة التاريخ التحديد و حاله المورثة التحديد و حاله المحدولة و خراع و المحدود المحدود المحدود الله كالانتبال ، و خراع و المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود و خراج و المحدود و خراج و خراج و المحدود و خراج و المحدود و خراج و

موكدات اشتغالنا، وقد عاين الفقيه الأجل المتقدم الذكر حقيقة الأمر، وسيبلغكم ذلك عنه، فلا تكونوا في ريب منه، والله تعالى يعيننا على ما نحن بصدده، ويمنحنا من تأييده ما يعز الإسلام ويقيم من أوده، بحوله وطوله، وعدله وفضله.

\* \* \*

وفي نفس المعنى كتب ابن أبي الخصال رسالة من أمير المسلمين علي بن يوسف إلى ابنه أبي بكر قائد الجيوش المرابطية بالأندلس، وقد حررت بعضرة مراكش يوم الأربعاء 27 صفر 520 عارس 1126، ونستنتج من الرسالة أن أب بكر بن علي قد كتب إلى أبيه شارحا الظروف التي وقعت فيها حملة ألفونسو المحارب على الأندلس... وبالنظر لسفارة ابن رشد فإنه يمكن أن نلحق بذلك هذه الرسالة التي وجهها العاهل إلى ابنه يحثه على بذل أقصى الجهد والمال في سبيل حماية المسلمين وتجنب عودة مثل تلك الحملات النصرانية...

وهذا نص الرسالة المرابطية (7):

كتابنا يمن الله أنحاءك ومذاهبك، وأمن أرجاءك وجوانبك، وأممى بتقواه أحوالك ومراتبك، من حضرة مراكش ـ حرسها الله ـ يوم الأربعاء السابع والعشرين من صفر سنة عشرين وخصمائة، وقد وردنا في اليوم المذكور كتابك الأثير مضمنا صفة الحال الجارية، بحكم الأقدار النافذة الماضية، وألا صارف لما أمضاه، ولا معقب لما شاءه وقدره لا إله سواه، والله جل ذكره الملىء بالغير وأجمل الصنع، واصارة المسلمين في كنف الحماية والمنع، والذي أتيته وتوخيته من الثبوت والوقوف، والعمل البادي الصواب والشفوف، مشكور لك محمود، فليطر عليك منك جد موجود، واعتمال لا يكون عليه المستزيد، فهذا وقت بذل النفوس، فضلا عن الأموال، التي تدخر لحاجات الرجال، وهو متعين على الحشوة والكافة، فكيف علينا أو على من كان منا أو منتسبا إلينا! فجرد عن ساعد اعتزامك، واستفد ما يبقى لك ذكرا، ويذخر أجرا، متعاقب أيامك، فيحوز لك خير الدارين، ويجوز شرف المنزلتين، وقد رأينا ـ والله الموفق

<sup>7)</sup> محمود على مكي : وثائق تاريخية جديدة صحيقه معهد الدراسات الإسلامية، 1959 ـ 1960.

وكلّ الله على سينه المومول المعتمة روسوله الكيم وعلى والدوكات

لبنسم الله الرحم الرحميم

كتابنا بد الله ا فيماء أم ومعامية ، ولم أرجاء أم وجوانية ، وأسه بتغواه أحواله ومراتية ، محضراتم واكثر مسالله يوكلا إمعاء المابع والعنزج مرصبوسنة عثنج ويخمعما مة موفع وردفا بجالبوم الموكو وكتابير الانز ومضناصنة الحال الجارية. عبكي لأفء أرالناجة لا ألماضية. ولاحراب لما أمضاله . ولامعف لما ثاه لو و عرك الامدواله . والله جسل عَكِدَ المَلِيَّ بِالْمَغِيرِوْ أَجِمَا لِلصِّنعِ، وإصارة الممليم هيكند المحماية وَالمنع والفيرَا أبَّتَه وتوخيِّته م البُرُّوت والوف وفّ والعم الله عروالصواب والتبوف.منكورلم محموة. وليكرعلها مناجة موجوء. وأعتما ( لا يكور عليه السنزيع جمعة (وف بعراله وم وكلُّ ع الموال الله ته خولها جات الرَّجال ومعومت علم المعتولة والكافة وكيم علينا أوعل م كل منذا ومندمبا إليت ا. جَرْءَ ع ماعة اعتزام إ. واستده ما ينه لل عجواً ويع فراجواً متعاف أياما . فيموزلا خيرالة ادر. ويجوزنزو المنزلتير ، وخه رأينا وَاللَّه المَوقِق لِلصَّمَانِ أَرْفَهُ مَا عَلْمَ عِمَ الجيوم بسلم انجزيرة عصمعا الله عموما يشار وكار مناآ منعاء ومروصار معناه العناوة ديسعا الله إليعناء وخاكستاعمام والتسع شار والكتاعة للدوار يحبابو كولده منعم والمدوروا ومصلله ولمست الماالا كالعالور وإنعا الآر يتنوك به الغِّق منعط والجراء والكُتْر والقُل، فغب ارَّاه العبُّو وحِسَابِي الممَّاجعة والمواتِّبَةُ الرَّواح بالغَّمْ ق ومِلّ حب مال و و الإجتماء والاغتمال وفظ ورمع الغواء . وأهوا الواري الجناء . وابعد علان تنظروالاستهاء وليم وعالدٌ مع المدة، في عضد بدء ترعم الرقياء وخد الاستفارة الد تحال على عاصر مالي الانتيآء والمتعارل بوالاواء ورتبالنام بهموا تبعره وأفزلهم أمك سازلهم وإعلم فعرصه الهرتكسناله وعصبناله ينكسوا وطانه عكسيم جداء ويتعي عليال تغفل حوخل وتستبرغ جيه جسما وجهاء وودع كمراء واوعهاالسر ولاذال أمول واحشراما تسكومه وانتداري مغبة والماما تصعاف ويهنفاية بعه مالموهام فتكسلع وسحيه إليك ولأاسكا ط بعمل معموءً لاحتماء م إكتاح الله علم التيراء . و تكبر بلمع الأعماء . د

للصواب ـ أن نقدمك على جميع الجيوش بتلك الجزيرة ـ عصبها الله ـ عموما يشهل من كان هناك منها، ومن وصل من هذه العدوة ـ حرسها الله ـ إليها، وخاطبنا عملك بالسمع منك والطاعة لك، وأن يطابق كل واحد منهم رأيك، ويوافق عملك، وليست الحال الآن كالحال قبل، فإنها الآن يتنوط بك الدق منها والجل، والكثر والقل، فقف إزاء العدو، وصل في المدافعة والمواثبة الرواح بالغدو، ومل حيث مال، وصل الاجتهاد والاعتمال، وتشاور مع القواد، وأهل الرأى من الأجناد، وأبعد عن الاستئثار والاستبداد، وأبيد في جميع الأنحاء، وانفذ نفوذ السهم المسدد في غرضه بعد تردد الارتياء، وقدم الاستخارة لله مواتبهم، وأنزلهم أمكن منازلهم، واعلم قدر هذا الذي نظناه وعصبناه بنظرك، فإنه عظم جدا، ويتعين عليك أن تقدره حق قدره، وتستفرغ فيه جهدا وجدا، ووسع صدرك، وابن على الصبر والانأة أمرك، واحتمل ما تكرهه، لتنال من مغبة ذلك ما تحمده، ولا غاية بعد ما لدينا من تطلع وكيد إليك، وإن أمكنك أن تعرفنا مع الأيام بالأنباء، فصل بذلك معهود الاحتفاء، اطلع الله على السراء، وتكفل بقمع الأعداء، بهنه.

لقد أصبحت أحوال المرابطين بالأندلس تسير نحو التقهقر بالرغم مما كانوا يبذلونه... وإن الوسائل السياسية لم يعد لها ذكر في الساحة الأندلسية، وإنسا الكلمة للمواجهة المسلحة... كانوا لا يتوقفون عاماً واحداً عن إرسال البعوث لمحاولة استعادة سرقسطة... إن الجزيرة تحولت كلها إلى ميدان حرب رهب يقتتل فيه النصارى مع المرابطين الذين كانت حالتهم المعنوية تسوء يوصا عن يوم بسبب اضطراب أمور دولتهم في المغرب، وتنكر الأندلسيين الصلعين عليهم..!

وهذه الوثيقة تتحدث عن إحدى المحاولات لانقاذ الأندلس وتحدد لنا 
تاريخها وتصفها وصفا لا بأس به، وقد حررت بمراكش من لدن الكاتب الأندلسي 
أبي مروان بن أبي الخصال بتاريخ 7 شعبان 523 = 26 يوليه 1129، مرفوعة 
عن أمير المسلمين إلى الأمير ابن أبي بكر ابن سير حول هزيمة القلعة 
(ALCOLEA) أو القلاعة على مقربة من جزيرة شقر (ALCIRA).

كتابنا وفق الله رأيك وحسن هديك، ولا أمال عن الهدى والرشد سعيك، من حضرة مراكش حرسها الله في السابع من شعبان المكرم سنة ثلاث وعشرين وخمس مائة. وقبله وافي كتابك تذكر فيه الميلة التي كانت للعدو - دمره الله -عليك في اليوم الذي واجهتموه فيه، بعد أن كان لكم صدره وأتيح لكم نصره، فأواخر (الأمور) أبداً أوكد وأهم، والعواقب هي التي تحمد أو تذم، وإذا حسنت خواتم الأعمال فالصنع أنهى وأتم، وإن لسان العذر بتلك الحال لقصير، وإن الله على ذلك المشهد المضيع لمطلع بصير: تواقفتُم مع عدوكم، وأنتم أوفر منه عدة وأكثر (جمللعدو ـ دمره الله ـ عليك في اليوم الذي واجهتموه فيه، بعد أن كان لكم صدره وأتيح لكم نصره، فأواخر (الأمور) أبدا أوكد وأهم، والعواقب هي التي تحمد أو تذم، وإذا حسنت خواتم الأعمال فالصنع أنهى وأتم، وإن لسان العذر بتلك الحال لقصير، وإن الله على ذلك المسهد المضيع لمطلع بصير: تواقفتهم مع عدوكم، وأنتم أوفر منه عدة وأكثر (جمعا، وأحرى أن تكونوا أشد عن حريمكم منعا، وأقوى دونه دفعا، فثبت وزللتم، وجد ونكلتم، وشد عقد عزيمته وحللتم، وكنتم في تلك الوقعة قوة عين الحاسد وشاتة العدو الراصد، وقد كانت نصبة توليكم بين يديه بشيعة هائلة، ودعامتكم لولا انثناؤه عنكم مائلة، فشغله عنكم من غرر تبوه من الرجل الذي أسلمتموه للقتل، وقررتم، ونصبتموهم دريئة للمرماح ثم طرتم، ولولا مكان من أوردتموه من المسلمين ولم تصدروه، وخذلتموه من المجاهدين ولم تنصروه، لا نكشف دون ذلك الرماح جنتكم ووقاؤكم، وأصيبت بها ظهوركم وأقفاؤكم، عاقبكم الله بما أنتم أهله، فأنتم أشجع الناس أقفاء وظهورا، وأجبنهم وجوها ونحورا، ليس منكم من تدفع به كريهة، ولا عندكم في الرشد روية ولا بديهة، فمتى وأي وقت تفلحون ؟ ولأى شيء بعد ذلك تصلحون ؟ ونحمد الله عز وجهه كثيرا، فقد دفع بفضله الأهم الأكبر، وأجزى بأكثر السلامة القدر: فاكشفوا بعد أغطية أبصاركم، وقصروا حل اغتراركم، والبسوا منه جنة حذاركم، واعلموا أن وراء مجازاتنا إياكم جزاء توفونه ويوما عصيبا تلقونه، فكونوا بعد هذه الهناة لداعي الرشد بين مطيع وسامع، ومن كلمة الاتفاق والتآلف على أمر جامع، فإنكم لو (خلصت غيوبكم) حسنت سريرتكم، واطمأنت على التقوى قلوبكم، لظهر أمركم وعلا حدكم، ولما ذهب ريحكم ولا أخل جدكم، فتوخوا في سبيل الله وطاعته أخلص النيات

وأصدق العزمات، واثبتوا أحسن الثبات، وكونوا من الحذر والتقوى على مشل لملة المات.

وقد ذكر أن للعدو دمره الله مدداً يأتيه من خلفه، والله يقطع به، فلتضعوا على مسالكه عيونا تكلاً، ولتكن آذانكم مصيخة لما يطرأ، فإن كان له مدد كما ذكر قطعتم به السبيل دون لحاقه، وأقمتم الحزم على ساقه، والله تعالى يفتح لكم فيهم الأبواب، ويأخذ بأزمتكم إلى الصواب، إنه الحميد المجيد، لا إله غيره.

☆ ☆ ☆

وفي نفس المعنى أي عن انهيار الأحوال في شرق الأندلس نجد أن أمير المسلمين لم يقبل معاذير القائد المرابطي في تأخره عن القيام بواجبه للدفاع عن القلعة، لقد كتب إليه يلومه عن «خزية المقادير» هذه، في أسلوب عنيف، ويستفاد من نص الخطاب أنَّ صدر اليوم كان للمرابطين وأن الهزيمة دارت عليهم في النصف الثاني...

وقد لاحظ المهتمون بفن الكتابة على العهد المرابطي أن المنشئ للخطاب ـ
وهو ابن أبي الخصال ـ بالغ في إهانة المرابطين... ومن الجدير بالذكر أن هذا
الأسلوب في الخطاب أغضب ذات يوم أمير المسلمين الذي كان يرى فيه تعريضا
بالوجود المرابطي في الجزيرة الإيبيرية !.

لقد حملت هذه الرسالة تاريخ 11 شعبان 523 = 11 غشت 1129.

كتابنا أبقاكم الله وأكرمكم بتقواه وكنفكم بعصمته وجعلكم في حماه وأسبغ عليكم عوارفه ونعماه، من حضرة مراكش حرسها الله في الحادي عشر من شعبان المكرم من سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة، غب ما وافانا كتابكم الأثير، مضمنا وصف اليوم الذي جرت به خزية المقادير، فاستعرضناه وتقرر لدينا جميع ما حواه، وفي علمه سبحانه موقع ذلك لدينا وعزازة شأنه علينا، لكن لا مخرج عن القضاء وحكمه، ولا محيد عن القدر وحتمه، ولن يرد حول محتال ما سبق

في علمه، وما ألونا . وهو عز وجهه أعدل الشاهدين . جدا وعزما وكدحا لإعلاء كلمة الإسلام، وحزما صدل الأموال وتخير الرجال...(8)

#### ابن أبى الخصال وانهزام المرابطين في بلنسية!

ولقد اغتنم الكاتب الأندلسي ابن أبي الخصال الذي كان يعمل في بلاط الأمير علي بن تساشفين. أقسول: اغتنم فرصة أمر من لدن الأمير السندكور بتحرير رسالة توبيخ إلى القواد المرابطين الملثمين وقد انهزموا أمام ابن رونمير (الفونسو المحارب) في أرض بلنسية.... اغتنم تلك الفرصة ليكيل شتائم مغلّفة للمرابطين أجمعين، الأمر اللذي استدعى إقصاءه عن البلاط المرابطي !

لقد نعت المنهزمين ببني اللثيمة وأعيار الهزيمة... وبرعاة الإبل... وهدّدهم بإعادتهم إلى صحرائهم وتطهير الجزيرة منهم بعد عقابهم! وبأن اللؤم تحت عمائمهم والفشل طئ عزائمهم!!.

وهذا نص الرسالة عن مخطوطة ريحان الألباب للمواعيني(9):

«أما بعد يا فرقة خبثت مرايرها وانتكثت مرايرها وانتفخ سحرها وغاض على حين مرة بحرها، فقد آن للنعيم أن يضارقكم، وللأقدام أن تطأ مفارقكم، حين ركبتموها جلوى عارية، وأصبحتم في ادراع عارها أمثالا سواسية، قد اختلط المرعى منكم بالهمل، وما يتميز لأنقص من الأكمل، فطأطأتم لها رؤوس

 <sup>8)</sup> حسين مؤنس: الثغر الأعلى الأنداسي في عصر المرابطين، مجلة كلية الاداب ـ القاهرة مجلة 11 ج
 2 ـ دجنبر 1149 ص 152.

عنوان الشخطوطة الكامل :
 منوان الأبياب وريمان الشباب في مراتب الأمابه تأليف : أبى القائم محمد بن براهيم ابن خيرة المواعيني الأهبيلي الغزائة الحسنية رقم 1406 ورقة 35 ـ أ ـ ب.

د مصطفى الرباخ : النثر الفني الأندلي في ظل المرابطين، ربالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في الأدب العربي من جامعة محمد بن عبد الله (طال ) 18 ـ 1982 بنية الخطاب في فن الرسالة الدرابطية بالأندلس، فار النثر الجديدة ، البيضاء ـ 1987.

عشايرهم، وقضيتم بالفسولة على سايركم، لا جرم أن قد صرتم سمر الندى، والأحاديث الملعنة بالغداة والعثى، بما داخلكم من الجبن والخور، واستهواكم من لقاء العدو بالجانب الأزور، ولا تواجهونهم طرفة عين، ولا تعاطونهم حية حين، بل تعطونهم الظهر هنيا مريا، وتتخذونهم وراءكم ظهريا، والرماح نحوكم لم تشرع، والخيل لم تسرع، والنفوس في حياض الكريهة لم تكرع، وأنتم ثلة يستظلون إلا أبنيتكم، ولا يرفعون إلى أوليتكم قرنا، جزوكم عاما على إثر عام، والصقوكم بلبوسكم، فيا وألصقوكم بالرغام، وتركوكم أسلح من حبارى، وأشرد من نعام فالأن حين ملأتم أيديهم متاحا، وواديهم سلاحا وكراحا، قد غزوكم في عقركم، وأذاقوكم وبال أمركم، فلنتم بالجدران، وبؤتم بالعنمة والخسران، يا بغايا بني الأصفر، وسجايا بالمعندة ؟ وأين ؟ وقد فرض الله الواحد منكم بالإثنين، فقال تعالى : وإن تكن منكم مادة صادة نغلمه المائتسر.

هذا، وكلمتكم العليا، وطويتكم الحياة الدنيا، ما شئتم من صارم وطرف، وغضن محقف، وسوامق وسوابق، ونضايد وولايد، وخيام ؟ لا إلى العنيفية تحيزتم، ولا بالأباء والحفيظة تميزتم، فو أسفا للحق يدفعه الباطل، وللحالي يبهره العاطل، ليت شعري فيماذا تقلدتموها هندية، واعتقلتموها ممهرية خطية، وركبتموها جردا سوابق، وملكتموها مغارب ومشارق، ترتففون ريقها، وترتضعون أباريقها، ثاوين في غير عدادكم، منتزين على أضدادكم يؤدون الإتاوة إليكم، ويحرقون بابا عليكم، حين أشرقتموهم بالهوان وأنتم فيهم غرباء الوجه واليد واللسان، وصيروكم عبيد العصا، ولستم بالأكثر منهم حصا، فيا عجبا من ذهولكم : شبابكم وكهولكم، تأكلون ثمرها، ولا تصلون جمرها، وتذهبون بحلوثها، ولا تصبرون على لأوائها. أي بني اللئيمة يا أعيار الهزيمة إلى متى يزيفكم الناقد ويردكم الفارس الواحد:

إلى م يريمكم النساقسد ويردكم الفسارس السواحسد الاحمل أتساها على نسأيها ببسا فضحت قومها غامسد تمنيتم مسسائي فساسارس واحسسد فلبت لكم بسارتبساط الخيسول صئانا لها حالب قاعد!

ومن لرعاة الإبل بالجد المقبل ؟ أما أنتم فقد قدحتم في ملكنا، وأذنتم في انتشار سلكنا، فلولا من لدينا من ذويكم، وضراعتهم إلينا فيكم، الأحقناكم بمحاريكم ! وطهرنا الجزيرة من رحضايكم ! بعد أن نوسعكم عقابا ونحد ألا تلووا على وجه نقابا، فاللؤم تحت عمائمكم ! والوهن والفشل طي عزائمكم ! لكن ما جبلنا عليه من الأناة، وتوخيناه قديما من إيقاظ ذوي السنات، يكفنا عن استئصالكم، ويحملنا على شحد نصالكم، فاستنمروا يا بغاة الهيجاء. واستيئسوا بعد الرجاء، واحذروا حكيما أغضبتموه، وصدرا رحيبا أحرجتموه، من أخمته أخرجتموه ! وأيم الله أقسم إعذارا وانتظارا بكم، لنوردن ألفار منكم عن الزحف، ما عفاه من موارد الحتف، لنتجاوزه السوط إلى السيف ! حتى يعلم المحجم عن الإقدام أنه قد سلم من الحمام إلى الحمام ! كما أن من أسبب منكم في حرب، أو ابتلي بطعن أو ضرب، خلفناه في الأهل والولد وبعناه على من حمى الإسلام.





### استصراخ سرقسطة 1129 = 523

- □ خطابات الاستنجاد والاستصراخ.
  - الإدارة في العهد المرابطي.
- □ العلاقات بين السلطة القضائية والتنفيذية.
- منابر المساجد كمنطلقات لإبلاغ أوامر الدولة.
- □ معركة افراغة 528 = 1134 في إفادة ابن القطان.
  - أيام الأمير تاشفين بن على.
  - خطابه حول فرض المذهب المالكي.



## اسْتصراخ سرقسطة... رمضان 523 = غشت 1129

فهل نسي المرابطون مَرَقَسُطُة التي وقعت في يد الفونسو المقاتل منذ 512 = 1118 والتي تعتبر اليوم عاصة أراغون ؟

لقد ظلت هذه القاعدة القضية البارزة في ملفا السياسة الخارجية للمرابطين، وهكذا نقف على نموذج من خطابات الاستنجاد والاستمراخ التي كانت ترد على البلاط المرابطي، مما كتبه قاضي مرقسطة والجمهور فيها إلى الأمير أبي الطاهر تعيم بن يوسف بن تاشفين أثناء الحصار، حيث كان المسلمون بها ما يزالون يؤملون الأفراج عنهم وتخليص المدينة، وهذا الخطاب مؤرخ يوم 17 شعبان 523 = 5 غشت 1129.(1)

من ملتزمي طاعة سلطانه ومستنجديه على أعداء الله ثابت بن عبد الله، وجماعة سرقسطة من (الجمهور) فيها من عباد الله.

أطال الله بقاء الأمير الأجل، الرفيع القدر والمحل (حماية ؟)، لحرم. الإسلام يمنعه (ودرعاً ؟) من كرب عظيم على المسلمين يزيحه عنهم ويدفعه.

(كت)ابنا أيدك الله بتقواه، ووفقك الاشتراء دار حسناه بمجاهدة عداه، يوم الثلاثاء السابع عشر من الشهر المبارك شعبان، (2) عن حال قد عظم بالاؤها، وأدلهمت ضراؤها، فنحن في كرب عظيم وجهد أليم، قد جل العزارء وعظم)

د. حسين صؤنس: الثغر الأعلى الأندلسي في عصر المرابطين، مجلة كليسة الأداب ـ القاهرة.
 مجلد 11 ج 2 ـ دجنير 1949 ص 132.

<sup>2)</sup> لم يحدد لنا الكتاب السُنَّة التي كتب فيها، والفالب أنه صدر بين سنتي 520 ـ 523 هـ، لأن الردَّ عليه تاريخه سنة 523 هـ.

الخطب، وأظلنا الهلاك والعطب، فياغوثاه! ثم ياغوثاه! إلى الله دعوة (....) من دعاه(3) وأمله لدفع الضرر ورجاه، سبحانه المرجو عند الشدائد، الخميل الكرم والعوائد، ويالله ! وياللإسلام ! لقد انتهك حماه، وفضت عراه ! وبلغ المأمول من بيضته عداه، وياحسرتاه على حضرة قد أشفت على شفى الهلاك! طالما عمرت بالإيمان وازدهت بإقامة الصلوات وتلاوة القرآن، ترجع مراتع للصلبان ومشاهد ذميمة لعبدة الأوثان. وياويلاه على مسجد جامعها المكرم! وقد كان مأنوسا بتلاوة القرآن المعظم، تطؤه الكفرة الفساق بذميم أقدامها، ويؤملون أن يدنسوه بقبيح آثامها، ويعمروه بعبادة أصنامها، ويتخذوه معاطن لخنازيرها ومواطن لخماراتها ومواخيرها. (4) ثم ياحسرتاه! على نسوة مكنونات عذاري، يعدن في أوثاق الأسرى، وعلى رجال أصبحوا حياري بل هم سكارى وما هم بسكارى، ولكن الكرب الذي دهمهم شديد، والضر الذي مسهم عظيم جهيد، من حذرهم على بنيات ـ كن من الستر نجبار ؟ الوجوه ـ أن يروا فيهن السوء والمكروه، وقد كن لايبدون للنظار، فالآن حان أن يبرزن إلى الكفار، وعلى صبية أطفال قد كانوا نشؤوا في حجور الإيمان، يصيرون في عبيد الأوثان أهل الكفر وأصحاب الشيطان فما ظنك أيها الأمير بمن يلوذ به بعد الله الجمهور بأمة هي هي وقايد هذه العظائم الفادحة والنوائب الكالحة ؟ هو المطالب بدمائها إذ أسلمها في آخر رسوله المصطفى ثم إلى ولي عهد، أمير المسلمين المرتضى، حين ابتعثك بأجناده وأمدك بالجم الغفير من أعداده نادياً لك إلى مقارعة العدو المحاصر لها وجهاده، والدب عن أُوليائه المعتصمين بحيل طاعته والمتجملين السبعة الأشهر الشدائد الهائلة في جنب موالاته ومشايعته، من أمة قد نهكهم ألم الجوع وبلغ المدى بهم من الضر الوجيع، قد برح بهم الحصار، وقعدت عن نصرتهم الأنصار، فترى الأطفال بل الرجال جوعا يجرون، يلوذون برحمة الله ويستغيثون، ويتمنون مقدمك بل يتضرعون، حتى كأنك قلت اخسأوا فيها ولا تكلمون! وما كان إلا أن وصلت وصل الله برك بتقواه

 <sup>3)</sup> كذا في الأصل، والغالب أن صحة اللفظ الناقص: «مؤمن».

هذا يدل على أن مسجد مرقسطة الجامع كان قد تم تحويله إلى كنيسة قبل تاريخ الخطاب، أي قبل سنة 523 هـ. مما يدل على أن الفونسو المقاتل لم يكد يدخل البلد حتى خالف الشروط التي كان قد عاهد المسلمين عليها.

على مقربة من هذه الحضرة، ونحن نأمل منك بحول الله أسباب النصرة بتلك العساكر التي أقر اللة بهاؤها ومر النفوس زهاؤها، فمرعان ما انثنيت وما انتهيت ! وارعويت وما أدنيت ! خايبا عن اللقاء ناكصا على عقبيك عن الأعداء، فما أوليتنا غناء بل أوليتنا بلاء وعلى الداء داء بل أدواء، وتناهت بنا الحال جهدا والتواء، بل أذلك الإسلام والمسلمين واجترحت فضيحة الدنيا والدن. !

لا حول ولا قوة إلا بالله فيالله وياللإسلام! لقد اهتضم حرمه وحماه أشد الاهتضام! إذ أحجمت أنصاره عن اعزازه أقبح الأحجام، ونكمت عن لقاء عدوه وهو في فئة قليلة وأمة رذيلة، وطائفة قليلة يستنصر بالصلبان والأصنام، وأم تتنصرون بشعائر الإسلام، وكلمة الله هي العليا ويده الطولى، وكلمة الذين كفروا السفلى، وان من وهن الإيبان وأشد الضعف الغرار عن الضيف، فكيف عن أقل من النصف؟ فما قبلة والعزم ؟ فما قبح من رضى بالصغار وسيم خطة الخسف، فما هذا الجبن والفزع؟ وما هذا الهار والضبع ؟ أتحسبون يامثر المرابطين، وإخواننا في ذات الله المؤمنين، ان سبق على سرقسطة القدر بما يتوقع منه المكروه والحذر، أنكم تبلعون بعدها ريقا، وتجدون في ساير بلاد الأندلس عصمها الله علم وطريقا ؟ كلا ! والله ليسومنكم الكفار عنها جلاء وفرارا ! وليخرجنكم منها دارا فدارا ! فسرقسطة ليسومنكم الكفار عنها جلاء وفرارا ! وليخرجنكم منها دارا فدارا ! فسرقسطة حرسها الله هي السد الذي ان فتق فتقت بعده أسداد، والبلد الذي ان استبيحت له أقطار و بلاد !

فالآن أيها الأمير الأجل! هذه أبواب الجنة قد فتحت، وأعلام الفتح قد طلعت، فالمنية ولا الدنية ! والنار ولا العار! فأين النفوس الأبية ؟ وأين الأنفة والحمية ؟ وأين الهم المرابطية، فلنقدح عن زنادها بانتضاء حدها، وامتطاء جدها واجتهادها، وملاقاة أعداء الله وجهادها، فإن حزب الله هم الغالبون، وقد ضمن تعالى لمن يجاهد في سبيله أن ينصره، ولمن حامى عن دينه أن يؤيده ويظهره، فيا هذا أيها الأمير الأجل ؟ ألا ترغب في رضوانه واشتراء جناته بمقارعة حزب شيطانه، والدفاع عن أهل إيمانه ؟ فاستعن بالله على عدوه وحربه، وأعمد ببصيرة في ذات الله إلى إخوان الشيطان وحزبه، فإنهم أغراض

للمنايا والحتوف، ونهر للرماح والسيوف، ولا ترض بخطة العار، وسوء الذك والميت في جميع الأمصار، ولا نكن كمن قيل فيه :

يجمع الجيش ذا الأُلوف ويغزو ، ولا يرزا من العدوّ فتيلا !

ولن يسعك عند الله ولا عند مؤمن عند في التأخر والارعواء، عن مناجز الكفار والأعداء، وكتابنا هنا أيها الأمير اعتنار تقوم لنا به الحجة في جميو البلاد، وعند سائر العباد، في إسلامكم إيانا إلى أهل الكفر والإلحاد. ونحز مؤمنون بل موقنون من إجابتكم إلى نصرتنا، وإعدادك إلى الدفاع عن حضرتنا وأنك لا تتأخر عن تلبية ندائنا ودعائنا، إلى استنقاذنا من أيدي أعدائنا فنفاعك إنها هو في ذات الله وعن كلمة (الدين وربه) ومحاماتك عن الإسلا، وحزبه، فذلك الفخر الأنبل لك في الأخرى والدنيا، ومورث لك عند الله المنزلا العليا. فكم تحيى من أمم، وتجلى من كروب وغمم!

وإن تكن منك الأخرى، وهي الأبعد عن متانة دينك وصحة يقينك، فأقبر بعسكرك على مقربة من مرقسطة - عصهها الله - ليخرج الجميع عنها، ويبرأ إلم العدو وقمه الله منها. ولا تتأخر - كيفما كان - طرفة عين، فالأمر أضيق، والحال أزهق، فعدبنا عن البطل والتسويف، قبل وقوع المكروه والمخوف، وإلا فأنت المطالبون عند الله بدمائنا وأموالنا، والمسؤولون عن صبيتنا وأطفالنا. لإحجامكم عن أعدائنا وتتبطكم عن إجابة ندائنا، وهذه حال نعيذك أيها الأمير الأجل عنها، فإنها تحملك من العار ما لم تحمله أضدا، وتورشك وجميح المرابطين الغزي أبدا، فالله الله! اتقوه وأيدوا دينه وانصروه، فقد تعين عليكم جهاد الكفار، والنب عن الحريم والديار. قال الله : ﴿يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة...﴾ الآية، وقد برثتم بإسلامنا للأعداء من نصر الإسلام، وعند الله لنا لطف خفي، ومن رحمته ينزل (الصنع) الخفي، ويغنينا الله عنكم، وهو الحميد الغني !

ومن متحملي كتابنا هذا، وهم ثقاتنا، تقف من كنه حالنا على ما لم يتضمنه الخطاب ولا استوعبه الأطناب بمنه وله أتم الطول في الإصغاء إليهم، واقتضاء ما لديهم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

#### الإدارة في العهد المرابطي

ونحن نعالج علاقات العرابطين مع الإصارات الإسلامية والمسيحية في الأندلس يسغي أن نأحد صررة عن الإدارة في هذا العبد، وعي العلاقة بين السلطنين القطائية والتغيابة، ومدى احتساص القطاة و المناطق التي يكون عطيم فيها وعلاقة القانوي مصاحب البلد أي العامل أو الوالي أو حاكم الإثنيم، وهنأ الكتاب يكتف عن مبلغ زماية السلاطين العمارية لثؤون مويتم وإقرار العدل يتهم... ويعدل على ذلك همد الإعارة التي تطلب إلى القاني أن يقرأ الكتاب على الكافة بالعسجد، فهي أنتب بدستور تنده المدولة، ونقصل أن سجل هنا هده الوتيقة الهامة التي كانت عن إنشاء ابن أي الحصال صادرة عن أمير السلمين على تي يوسف من حضرة مراكش بتاريخ 25 من ذي الحدة سنة 523 عدة جنبر و110، موجهة إلى أبي محمد بدالله من أحدد ان عبر القيني المائق الوجيدي قاني مائقة، الذي يشأ لمير السلمين من أزرد. (1)

كتابنا كتب الله أعمالك مبرورة، ومساعيك مشكورة، وعرفك الالاء موفورة، من حضرة مراكش حرسها الله لحمس نقين من ذي الحجة سنة ثلات وعترين وحممائة، وإن من رتب من الامر حيث رتب، وحسب من القيام بالمهمات حيث حسبت، لم يسعه أن ينام عن قضية تجري ببلده، ولا أن تدركه غملة عن تعقد ما تحت يده، وقد تجمعت الأن بهده الحضرة عصائب الشاكين، وكثرت أرفاع المتظلمين، وكان من أمورهم بين ومشكل وفيهم محق ومبطل، فلم يحل ما كانوا يجيئون به من قول مرور، وبناطبل في صورة الحق مصور، وعندما التبس الكذب من ذلك بالصدق، والتف المبطل بالمحق، صددما أرفاعهم عن الوصول. وصرفنا دونها وجه القبول، وأوعزنا إلى جماعتهم لما خفناه من تلبيسهم في الأمور، وشويهم المبياح بالمحدور، بأنا لا ينظر لأحد منهم في حق يدّعيه، ولا أمر يوجبه أو ينفيه، إلا بعد أن يأتي ببيان من قاضي بلده، وكتاب يـطلق عن صحة ما بيده، فانصرفوا وفي نفوسا ـ علم الله ـ من قبلهم ما يشق حمله، ولا يحف مثله، فإن لا يمكن إلا أن يكون فيهم الصادق السر، والرجل المضطر، لكن الخير أردنا، والبر قصدنا، ولما كان هذا وجب أن ملتمس لأمورهم وجهاً يتوصل به إلى قضاة البلدان، وألزماهم القيام به والفحص عنه مع الأحيان، لأن موضوع القضاء إنما هو لرفع المشكلات، وتمييز الحقائق من المتشابهات، والفصل بعد التبرم في الدعاوي والممارعات ومع هذا فنقول إن هؤلاء الرافعين لو وجدوا مي بلادهم إسكاء، وألفوا عنـد متقلـدي الأمور لرد ظلامـاتهم وفـاء، لمـا تجشموا إليها بعد الشقة، ولا تحملوا نحونا عطيم المشقة، ولولا أما لا نخليهم من التعسف، وسوء التكلف، لشددنا في جهة القضاء عارضة الكلام، ولثقلنا عليهم وطأة الملام، وقد قلدناك تقليدا تاما أن تنظر بجهتـك من شكـاوي العامة مي اللطيف والجليل، وسمناك القيام بالحفيف منها والثقيل، فتفَقَّدُ ما قبلك حق تفقيده، وتعهدُه أحفى تعهده، فإنك إذا أمعنت التطلع وأدمس إلى حانب الرعية التلقُّ والتسمُّع، لم يشد عن عملك ما يجرى ببلدك لاجتماعه وانحصاره، وتقارب ما بين مسافاته وأقطاره، وإن حقا على الجار أن يفرج ضغطة جاره، فاستكتب ـ وفقك الله ـ الأحوال وتعرف صورها، واستعلم مع الرعية شأن الرعية وخبرهـا، فكل مـا رفعتُـه إليـك من أحوالها، وتطلمتُ فيه من عمالها، أجريته مع الحق كيف جرى، وعمت بالنظر ولم تخص قضية دون أخرى، فكلُّ بك معصوب، وأنت عنه محاسب ونه مطلوب، ومدار هذا الأمر احتيار الحكام البذين استنبتُهم في أقطارك القاصية، ونصبتهم في الجهات النائية، مسرطهم التقة والديانة، والصون والأمانة، فإنهم إذا كانوا بهده الصفة جرت أمورهم على سبيلها القياصد، وسيرهما الراشد، وأمنت في جهيات الرعية والأحكيام، وأمنيا بـك فيهيا من اللس

ا) محمود علي مكي : وثائق تاريخية جديدة، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية ـ مدريد 1959 ـ 1960.

والسداخلة مع الأيام، فلا تقلم عملك إلا معروفاً بلطف النص والعناف، ويتيا يتنع بالكداف، وينتزه عن الالدفاف، ويترته عن الالدفاف، وتتيا يتنع بالكداف، وينتزه عن الالدفاف، وتعقط من لا يرى ولا يسمع، وبند: الالدفاف، وتعقط من أفرون عليه إلى الما أخرف المحق من أمور مونيت في الدياتة وفيما يبائرونه من أمور مونية مندموا، أوخرته ملوما فيتفا من أموره فإنك مفطل إليه في الدياتة وفيما يبائرونه من أمور الرحية التي لا ترفي بهضها، ولا تقر أحداً على ظلمها، ومما نبيده وتتقدم إليك فيه أمر اللوارية هناف أن تتصفحها وتلمحها، فعالم لمي كن منها في عهودنا موجودا، ولا من قبلنا محدوداً، ولا هي مصالح المسلميين معدوداً، فهو رد على كل وال رسمه، ومصروف على كل من أثره لا يؤدى ممنه تقيير، ولا يحمل صحب المسلميين معدوداً، فهو رد على كل وال رسمه، ومصروف على كل من أثره لا يؤدى منه تقيير، ولا يحمل صحب البدة ستعمله وموليه، وأشره بها ثبت منك فيه، فإن غل يد أذيته، وأنفذ به من وراه كل من وأشره بها ثبت منك فيه، فإن غل يد أذيته، وأنفذ به من أورال الرعية على عابتك وأمدك، لينقذ من أحوال الرعية ما غابتك وأمدك، لينقذ من عندنا ما يقف غديه، ويهل لك كل صحب بعده، وما تنققده من أحوال الرعية ما يؤخذ به الحاضع عن الغائب، ويطلب به الباقي بعد الذاه المنه، فيذا الصنف أيضاً من الطلاحات تبطله وزرد حكم، وتعني عن الغائب، ويطلب به الباقي بعد الذاه الصنف إيضاً من الطلاحات تبطله وزرد حكم، وتعني

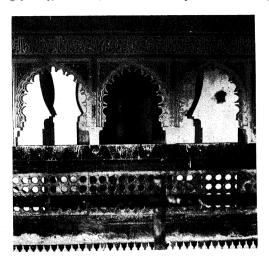

الشباك الرخامي بالناحية الشرقية لجامعة القرويين.



محراب جامع القرويين الذي أسس على عهد المرابطين

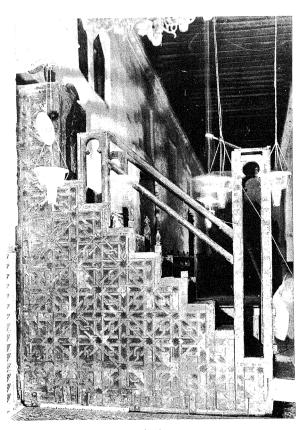

منبر جامعة القرويين بفاس عملت فيه أيدي أندلسية، على هذا المنبر كانت تنشر القرارات الهامة للدولة، ظلَّ اللَّسان الناطق للَّدولة... وظلَّ المكان الذي يتنافس الملوك على تركية بيمتهم من أعلاه.

كما استمر مفخرة للعلماء أن يوجّهوا منه خطبتهم للجمهور...

أثره ورسه، وأمر الزكوات على تباينها في الصفة، وأنواعها المختلفة، تجرى على موجب فرضيتها، وتوقف على حد يربحينها، وتوقف على حد يربحينها، لا تصرف عن جهتها ولا تعدل هذه - أعزك الله - أمشال مضروبية، وهدايات منهم وبية، وهدايات منهم وبية، وتوقف على وهدايات منهم وينه ونقفنا المن وزرها، وتفقفنا على المناها في المناه



من منشآت المرابطين في جامع القرويين بفاس البلاط الأوسط الذي يربط المحراب بالصحن

### معركة إِفراغة (FRAGA) 1134 = 528

وقد شهدت الساحة الأندلسية موقعة لا تقل عن موقعة الزلاَّقة ومعركة الْفِيش... إنها الموقعة التي جرت يوم 23 رمضان 528 = 17 يوليه 1134 تلك المعركة التي تحمل اسم إفراغه (Fraga) والتي أسفرت عن هلاك ألفونسو الأول ملك أراغون الملقب بالمحارب الذي يعتبر من أعظم ملوك اسبانيا في العصور الوسطى!

ونفتح هنا قوسين لاقتباس إفادة ابن القطان في كتابه نظم الجمان : (5)
«ومن أغرب ما كان في سنة ثمانية وعشرين وخسمائة هزيمة الطاغية ابن
رذمير بمدينة إفراغة من الثغر المصاقب لبلاد الفرنجة، وذلك أن اللعين لما
تغلب على الثغر الأعلى : مدينة مَرقسطة وذواتها... وهزم عساكر لمتونة
وقهرهم في مواطن كثيرة، ورأى ذلك البرشلوني (6) مضاهيهم في الثغر الأعلى،
فاشرأب إلى التغلب على ما يجاوره من البلاد : لارده وإفراغه وغيرهما.

ونظر رجال لمتونة إلى ذلك فخافوا أن ينفتق عليهم فتق آخر من البرشلوني، فصالحوا البرشلوني بإثنى عشر ألف دينار يؤدونها له في كل سنة صلحاً عن هذا الثغر الذي يصاقبه، ويستريحون من شره ولا يكابدون حربين، وذلك عن أمر علي بن يوسف، ولم يخف عن اللعين ابن رذمير هذا التدبير، فأسفه وغاضبه، وقال : هؤلاء الفعال الصناع يؤدون الإتاوة للصانع الفاعل، ولو

<sup>5)</sup> نشر هذا الجزء بمساهمة المركز الجامعي للبحث العلمي... راجع صفحات 220/219/228.

<sup>6)</sup> القصد إلى ريموند برنجار El Grande مسلمة (Ramôn Berenguer III 3 وكان المسلمون حالفوه بل ودفعوا له الجزية أملاً في الاطمئنان منه لكي ينصرفوا إلى مواجهة الفونسو الأول. أشباخ: تاريخ الأندلس من 165/164، عبد الله عنان عصر المرابطين والموحدين قمم 1 ص 120.

أعطوني أنا درهماً واحداً لأخدته، ويعلم أني قهرتهم وغلبتهم! وحلف بأيمان مغلظة عنده: لأنزلنَّ على تلك البلاد التي يؤدون عليها الجزية، فأصيرها في ملكي، وأقطع منفعتها عن الفاعل الصانع البرشلوني حتى يعلم أهل الأرض أني قهرتهم في كل وجه! فجيش جيشه، ونزل على صدينة إفراغة لما كانت أمنع تلك المدن وأحصنها، وأهلها أُسد ذلك الصقع، فنازلها وأقدم بجميع أيمانه لا يقلع عنها حتى يستحوذ عليها...

ولما طاول ابن رذمير حصار مدينة إفراغة وضاقت بهم الأمور كتبوا إلى يحيى ابن غانية - عامل أمير المسلمين على بلنسية ومرسية - يشكون إليه ويرغبون في إدخال القوت عندهم، فما بقي لهم من القوت إلا اليسير، "وإن لم تفعل خضعنا لابن رذمير وأعطيناه المقادة» فلما رأى كتابهم نظر لهم في الميره، واستجاش وأرضخ العطاء لأهل عمره وأخبرهم أنه باقر على لقاء عدوه ابن رذمير... وكتب وصيته، فقال له بعض خاصته : تغزو بهذا العمكر وليس للمسلمين عمكر بالأندلس سواه ؟ فكيف تلقى أمير المسلمين بعد اليوم وقد انهزمت ؟ فأجابهم : فليصنع بي ما شاء إلا إن فتح الله تعالى للمسلمين في هذا الغزو !

وقصد قصده وكان اللعين ابن رذمير مل الثواء والإقامة على مدينة إفراغة، ونشب في يمينه التي خرجت منه، وكان قد جاءه بعض الرهبان من داخل الفرنجه، وقال له: أنا أدعو عليهم فينهدم حصنهم، وتدخل عليهم عنوة! وصح قوله ذلك عند ابن رذمير، وجاء الراهب إلى قرب سور إفراغة فصعد ربوة من الربى، ونظر السور، وكان خبر الراهب قد ممع به أهل إفراغة، فلما رأوه قائماً على الربوة، لم يشكّوا في خبره أنه هو، وكان عندهم المنجنيق قوي، فصوَّبوه إلى الربوة وغرض الراهب، ووضعوا في كفتته حجراً كبيراً ورموا به إلى غرض الراهب وهو في دعائه على المسلمين يجد جده، فأصابه حجر المنجنيق على هذه الحالة فذهب بنصفه، وبقى نصفه في موضعه!

وقد كان اللعين ابن رذمير تهيأ للدخول، وعسكره واقف بإزائه بإزاء الراهب، فلما رأى ذلك هاله وانصرف إلى موضع محلته مهينَ النفس خائبَ الأمل، ثم ما زال أمره مختلا، وأهل إفراغة يدبرون الحيل عليه، وهو يدبرها أيضا عليهم، إلى أن وافت عساكر المسلمين، فلما نظر أهل إفراغة إلى مجيئها، وخرج ابن رذمير من معسكره إلى تلك العساكر، فتحوا باب مدينتهم وخرجوا إلى محلته فنهبوا جميع ما كان فيها من الطعام والأدم وأذخلوها إلى مدينتهم... ولقي اللعين ابن رذمير المسلمين موقناً بالظفر والغلبة على عادته فانعكس عليه الأمر، وكانت الدائرة عليه، فأهلكه الله تعالى وجنوده وقتلهم المسلمون أدح قتل...

ومن أغرب ما جرى في أخبار هذه الوقعة أن طائفة من النَّصارى لجأوا إلى كهف ظنوا أنه ينجيهم فسقط عليهم فلم ينج منهم أحد ! وفر اللعين ابن رذمير في شرذمة قليلة جداً ولحق بمدينة سرقسطة واله العقيل مخبول النهن، واستخدى للمسلمين الذين فيها وألان لهم القول، ثم خرج منها إلى وشقة فأقام بها مختبلا أشهراً قليلة قبل أن يلقى مصيره...!ه<sup>(7)</sup>

لقد كان لانتصار المرابطين - بقيادة العامل يحيى ابن غانية - صدى عميق في سائر أرجاء الأندلس والمغرب، وفي إسبانيا النصرانية بنوع خاص، وعادت معمة المرابطين العسكرية إلى سابق مكانتها في شبه الجزيرة... وقد نظم الشاعر أبو جعفر بن وضاح المرسي في واقعة إفراغة ومديح ابن غانية قصيدة يقول فيها من جملة ما يقول:

شرّرت برديك لصا أُسْبِل الواني و دلفت في غاية الخَطِّيِّ نحوهم م عقرتهم بسيوف الهنا مصلتة هـوِّنْ عليك سوى نفس قتلتهم و وقفت والجيش عقائد مناك منتثراً إ والخيل تنحط من وقع الرماح بها

وشب مسك الأعادي نسار غيان كالعين يهمو عليها وطف أجفان كأنسا شربوا منها بخدوان من يكسر النبع لم يعجز عن البان ! إلا فرائسة أشياح وشبّان كأن نصالها ترجيخ ألحان!

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>7)</sup> ابن القطان: نظم الجمان ص 223.

#### أيام الأمير تاشفين بن علي 1143 = 537

لقد كان أبو الحسن علي بن يوسف عهد بالأمر لابنه تاشفين الذي أنجبه من زوجة له من أصل رومي تحمل امم «ضوء الصباح»، وهكذا تربع على كرمي الملك يحوم 18 رجب 53 = يبراير 1143 في ظروف كانت فيها الفتن والاضطرابات قد أخنت تستفحل سواء في الأندلس أو المغزب، وقد حاول العاهل الفتى، عبثاً، أن يسترجع أيام جده ووالده حينما تحدث عنهما التاريخ بأنهما صارا معدودين من أكابر الملوك «وانقطع إليهما من أهل كل علم فحوله حتى أشبح حضرتها حضرة بني العباس في صدر دولتهم واجتمع لهما من أعيان الكتاب المراكشي في المعجب.

لقد واجه أمير المسلمين وناصر المسلمين تاشفين طائفة من المشاكل فيها ما كان متخلف العصر الذاهب، وكان من هذه القضايا قضية أول مصادرة تظهر في الغرب الإسلامي لِنتاج من نتاج العلماء المشارقة ويتعلق الأمر بإحراق كتاب الإحداء للإمام الغزالي في أيام والده عليًّ ابن يوسف على ما عرفنا...

وقد احتفظ لنا التاريخ بوثيقة لا تهم فقط الذين يشتغلون بالفترة الأخيرة من أيام المرابطين<sup>(8)</sup> بل لدارس تاريخ إسبانيا في عصر السيد : في القرن الخامس الهجري : = الحادي عشر الميلادي، وكذلك لدارس تاريخ الفكر في الأندلس والمغرب، ولدارس تاريخ الغزالي<sup>(9)</sup>.

ه) مغطوطتان تحملان رقم 488 - 383 في القمم العربي من مكتبة الأسكوريال، حسين سؤنس:
 نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين، مجلة المعهد المصري - مدريد
 1374 = 1955 المجلد الأول، العدد الثالث، ص 107.

Ambrosio Huici Miranda: un Fragmento inédito de Ibn IDARI Sobre los Almeravides, Hesp Tamuda 1961 (9 p. 76-90

إننا مع الأسف لا نملك نص الأمر الرسمي الأول الذي كان صدر عن الأمير أبي الحسن ابن يوسف بتحريم هذه الكتب لكنا نمتلك صورة أحد الأوامر اللاحقة مها كانت الدولة تبعث به في هذا الشأن، ويتعلق الأمر بهذا الخطاب الصادر عن تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين، أرسله من مكان يحمل إسم كرناطة إلى أهل بلنسية بعد استعادة المرابطين إياها على ما تقدم.

وقد ذهب كَابَائِيلاَس (Cabanelas) كما يقول مؤنس، إلى أن هذه الرسالة لا بد أن تكون نتيجة لوفود وردت على العاهل المغربي من أهل بلنسية أثناء مقامـه بكرناطة(<sup>10)</sup> كانت من طلائم الثورة على الوجود المرابطى بالأندلس…

إن الخطاب المؤرّخ في العثر الأول من جمادى الأولى سنة 538 المدالة إلى النصاب المؤرّخ في العثر الأول من جمادى الأولى منطم فقراته يهدف إلى تثبيت قلوب الأندلسيين لمواجهة الأحوال، وهو في معظم فقراته يحاول أن يقوي من معنوية الناس ويصرفهم إلى عبادة الله والتمسك بأهداب الدين، ولكن الفقرة التاسعة منه على جانبٍ عظيم من الأهبية، فهي تنص على أن مدار الفتيا في بلاد الدولة المرابطية على منهب مالك وحده، وتحدر الناس من البدع وكُتبُها وأصحابها وخاصة كتب أبى حامد الغزالي !

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً

من أمير المسلمين وناصر الدين تاشفين بن علي إلى وليد في الله تعالى، الأعز الأكرم الأحظى في ذات الله لديه أبى زكريا يحيى بن علي، والفقيه القاضي أبي محمد بن جعاف، (<sup>11)</sup> وساير الفقهاء والوزراء والأخيار والصلحاء، والكافة ببلنسية، حرسها الله، وأدام كرامتهم بتقواه.

سلام مبرور كريم مردد عميم على جميعكم، ورحمة الله وبركاته وبعد: فإن كتابنا إليكم، كتبكم الله ممن آثر الحق واتبع سننه وأدرع الحزم وليس جننه، ومع القول واتبع أحسنه، وحافظ على كتاب الله الذي يسره للذكرى

 <sup>10)</sup> يرمم هذا العوضع كرناطة، وكرناط وكرناط... جبل صغير في سلسلة المرتفعات بين تلمسان
 وسبتة، أنشأ المرابطون فيه حصناً يعمل نفس الامم أثناء صراعهم مع الموحدين: المعجب
 من 296 تعلية 1.

ص 290 تعليق ١. 11) سليل جحاف المشهور في بلنسية، وفيهم أبو جعفر بن جحاف الذي استشهد حريقاً في بلنسية.

وبينه وجعلنا وإياكم ممن جمله بتقواه وزينه، من مناخنا بكرنقطة، في العشر الأول من جمادى الأولى سنة ثمان وثلاثين وخمس مائة، وبحصد الله من صحيفتنا هذه صدرها الأكرم، وكلُّ قول فبعد ذلك يترتب ويتنظم. وقد جاء في الآثار كل كلام لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أجذم.

وبعد أن نستوفي واجب الحمد والشكر ونذكر نعمه السابغة، صلينا أجمل الذكر، فنسأل الله توفيقا قايدا إلى الرشد، وقوة على طاعته نحمل بها من تلزمنا رعايته على المنهج الأفضل والسنن الأحبيد، ونستعينه من قلب لا يخمع، وموعظة لا تنفع وسجية لا تطاع، وهوا يتبع. ونصلي على محمد نبيه ورسوله الذي طهره تطهيرا، وأرسله رحبة للعالمين بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ رسالة ربه وهداه، ومبر على مشقة البلاغ وأذاه، ولم يخش أحدا إلا الذي رجاه، إلى أن بلغ الكتاب أجلبه والدين مداه، وانتهى ملك أمته إلى ما كان الله له زواه، صلى الله عليه وعلى صحبه الذين ذبوا عن هذا الدين وحموا حماه، ووالوا من والاه، وعادوا من

ولما كان، أعزكم الله، الدين ينعت بالنصيحة لله ولرسوله وللمسلمين، والذكرى تنفع المؤمنين، وجب أن نتخذ لكم من الموعظة به أنفسها الذي مرها في العاقبة حلو، وأخفض مراتبها في الله علو، فاعلموا، أعلمكم الله، ولا أقامكم مقاما يريدكم، أن أقرب الناس إلى الله أحناهم على عباده، وأمحضهم للنصيحة لهم بمبلغ جده واجتهاده، وأن أولى الناس بنا من طاب خبره، وكرم أثره، وحسن مورده في الأمور ومصدره، وكذلك «العامل» منكم و «القاضي»، وفقهما الله، إنها أقعدا بذلك المكان لغير يتوليانه وشر يردعانه وعدل يقضيانه، فليقدما أولا تسديد أمرهما، وينظرا في إصلاح أنفسهما، قبل إصلاح غيرهما، فين لايصلح أمر نفسه لا يصلح سواه، ومن لايسدد أموره لا يسدد أمر من تولاه. وعليكم أجمعين بتقوى الله في السر والإعلان والتمسك بعمم الإيمان، والاستعانة على حوايجكم بالكتمان، والتنزه عن فلتات اليد واللسان. ولم تخل أمة من جاهل وعليم، ومعوج وقويم، فليردع الجاهل العليم، لينبه المعوج القويم، ولن يزال الناس بخير ما لم يتساووا، فإذا تساووا هلكوا.

وأهم أموركم الصلاة، التي هي النجاة لسالكها، ولا حظ في الإسلام لتاركها، فالزموها في جماعاتها، ولا تخلوا بنيء من مسنوناتها، ومفروضاتها، وأخلصوا فيها لله العلي الأكبر، واعلموا أنها كما قال سبحانه ﴿إِن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر﴾.

وعليكم وفقكم الله بإصلاح ذات البين، وإعماد الحق المخلص في الدارين، وتغير الرفقا وانتخاب الجلسا، فإن مثل الجليس كمثل القين، والصاحب الصالح قوة في الدين وقوة في العين.

وانتدبوا واندبوا من قبلكم للجهاد، الذي هو من قواعد الإيمان والرشاد، أمر الرحمان، وفرض على الكفاية والأعيان، واتصال الهدو بفضل الله وللإيمان. وقد جاء عن رسول الله يَهِ أَن قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القايم السايم الذي لا يفتر عن صلاة ولا صيام».

والذي نأخذ به عهد الله على العامل منكم الرفق بالرعية، والحكم بالتسوية، وإجراء الأمور على الحبيدة البرضية، فهي العنصر الذي منه الاستمداد، والأصل الذي بثبوته تعمر البلاد وتتوفر الأجناد، ويتمكن الرباط في سبيل الله والجهاد، وليعلم أن العدل يقسطها، والجور يسخطها، وقلة المساواة تشتتها وتقنطها. ولا سبيل أن يستعمل عليها إلا من يستثق جانبه وتحسن الأحدوثة عنه. وإن ظهر أحد منهم بنظر جميل فيه، وكان في نفسه ما يخفيه، فالبدار البدار إلى عزله وعقابه والتشديد فيما نأمر به.

واعلموا رحمكم الله، أن مدار الفتيا ومجْرى الأحكام والشورى في الحضر والبُدا، على ما اتفق عليه السلف الصالح، رحمهم الله، من الاقتصار على مذهب إمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس، رضي الله عنه، فلا عدول لقاض ولا ممنت عن مذهبه ولا يأخذ في تحليل ولا تحريم إلا به، ومن حاد عن رأيه بفتواه، ومال من الأئمة إلى سواه، فقد ركب رأسه واتبع هواه ومتى عثرتم على كتاب بدعة أو صاحب بدعة، وخاصة، وفقكم الله، كتب أبي حامد الغزالي فليتتبع أثرها، وليقطع بالحرق المتتابع خبرها، ويبحث عليها وتغلظ الإيمان على من يتهم بكتمانها.

والخمر، نزهكم الله عن خبايث الأمور، التي هي جماع الإثم والفجور، والباب المفضي إلى سواكن الفسق والشرور، فاجتهدوا في شأنها، وأوعزوا في جميع جهاتكم بإراقة دنانها، فقد جاء عن رسول الله م الله الله قال: «لعن الله الخمر وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه».

وكذلك نؤكد العهد فيما نوصي به دايباً مما أوجبه الله تعالى في حقوق المسلمين من الأعشار والزكوات والأموال المفروضة للأرزاق المساه، فليؤخذ ما فرض الله منها في نصابها المعلوم، وعلى سنة نبيه عليه أفضل الصلاة والتسليم.

وكذلك نؤكد عليكم اتم تأكيد أمر أهل الذمة ألا يتصرف أحد منهم في أمور المسلمين، لأنه من فساد الدين.

والسلام الأبر الأكرم الأخطر على جميعكم، ورحمة الله وبركاته، وعلى من هناك من المسلمين(<sup>12)</sup>.

☆ ☆ ☆

الِهِ فَتَكَارِ عَلَى أَهِبَ إِمِلْعَ هَا لِأَفْظِيَّ أَفِي هَرَالِهُ مَالِلْهِ مَأْنَ سَرَىُ الِهُ مُعْمَّرُ فَلَا عَرُولَ لِغَلَاثِمِ وَلِلْ تَبْتِ عَمَالُ هَنِهِ مَلَا يَأْخَلُو يَصَلَّلُهِ اللَّهِ الْمِلْكِ وَاللَّهَ عَمَالِكَ مِنْ اللَّهِ عَمَالُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِقُلِيلِيْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ ا

<sup>21)</sup> د. حسين مؤنس: تصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين مجلة المعهد الممري للدراسات الإسلامية في مدريه، العدد الثالث، المجلد الأول 1374 = 1956.

# العلاقات بين المرابطين وبين بني زيري الصنهاجيين

- 🗖 بين بني حماد وبني زيري...
- من علاقات الجزر الشرقية بأمراء إفريقية.
- خطاب يوسف بن تاشفين إلى الزيريين في أعقاب وقعة الزلاقة...
  - □ المرابطون في نجدة الزيريين ضد تهديدات روجي ملك صقلية.
    - الأسطول المرابطي يتحرك برئاسة القائد ابن ميمون…

# العلاقات بين المرابطين وبين بني زيري الصنهاجيين

جرياً على عادة المرابطين فإنهم كانوا يحرصون على الاكتفاء بما تحت أيديهم دون أن يمتد فضولهم إلى ما وراء بلادهم اللهم في حالة واحدة : عندما يُستمرخ بهم، وفي هذه الحالة نلاحظ أنهم لا يقومون بأية مبادرة دون أن يحصلوا من الفقهاء والأشياخ على إذن بالاستجابة، كذلك كان موقفهم في كلّ حركة هامة تحرّكوها عبر تاريخهم، وقد رأينا الظروف التي تنقلوا فيها من المغرب إلى الأندلس على سبيل المثال، كما سنلاحظ الملابسات التي تحملهم على سبيل المثال، كما سنلاحظ الملابسات التي تحملهم على استجابات مماثلة.

وفيما عدا ذلك فإننا نشاهد مسالمتهم بل ومجاملتهم لكل من بادلهم الود، ومَن نهج في جوارهم سلوك الأخوة.

وهكذا فليس غريباً أن نجد المرابطين يفكرون في إدخال السرور على حلفائهم بني باديس الزّيريين أصحاب إفريقية بمجرد إحراز النصر في معركة الزلاقة، فيبعث الأمير أبو يعقوب يوسف بن تاشفين إلى الناصر بدين الله تميم بن المعز بن باديس بالمهدية بسفارة تحمل رسالة هامة.

#### بنو باديس يافريقية، وبلو حماد بالقلعة

كان المعر ابن باديس (الصنهاجي) هو المؤسس الحقيقي للدولة هي إهريقية والقيروان والمهدية، ماقند أعلن خلع طاعته عن الفاطميين وخطب للإمام القائم بأمر الله العمليي في بغداد عام 435. (1043 = 44).

ولما استقل المعر بن بناديس بملك إفريقية انعمل عنه بنو عمه واستقلوا بمنا كنان تحت ينديهم : أشير والقلمة التي حملت إنمهم

وها وقف أماء العم بعضه وجه بعض متنافسين حيث نشأت بينهم سلسلة من الحروب واتحد كلّ مهم حليماً لم يسامره على متنافسه، حتى وأو كمان هما الحليف من عير دينهم ! وهنا تهيئات العرصة للعرصة أن يستولوا على مقابلة التي كانت تابعة لمسلكة إفريقية بل ولى الفرنجة وجهم بعن الهيدية حيث وجمدا (عام 484 – 1001 أسطولاً من جوة يحمل تلاثين ألم مقاتل يستولى على الهيدية قبل أن يصالحهم تميم على أموال أحذوها ثم لم يلمت الفرنجة على ما سرى أن احتلوا طرائس عام 541 – ثم المهدية عام 542 – 1147 عنى المتحديث يجهرون على مملكة بني حادي

ومكفا رأينا لذلك التناص بين المملكتين الشهيتين عدماً من المضاعات ملقد قام الماطميون بمصر مدعوة القبائل العربية للشّروح إلى المغرب حيث عانوا في البلاد عيّناً تديداً وأعانوا بعماً من أهلها على بعض، فهم حينا من أنصار مي المعز وأحيانا من أمصار مي حماد وأحيانا يتقامبون الجهيّين !!

لقد تولى على ملك إفريقية معد المعر بن باديس : تميم بن المعز من سنة 454 إلى سنة 551، تم يحيى بن تميم من 501 إلى 509 ثم على بن يحيى إلى سسة 715 تم أبو يحيى الحسن بن علي وهو آخر ملوكهم معد أن استولى الفريجة على طوالمس عنوة ثم على المهدية على ما أسلفنا .

كما توالى على ملك قلمة حماد يعده : «الثالث» إلى أن توفى 446، تم ولده محس ثم ابن عمه ملكين تم الناصر بن علماد بن محمد بن حماد إلى أن ملك يحيى بن العزيز ابن الممور بن المنتصر الدي أحهز عليه الحليمة عبد المؤمن. وإذا كان التاريخ لم يحتفظ لنا بأساء السفراء الذين حملوا الرسالة المرابطية فإنه لحسن الحظ ترك لنا نصوص هذه الرسالة التي تعطي فكرة عن المائلة الداخلية بالمغرب، كما تؤدي صورة مفصلة للمعركة الحاممة التي دارت رحاها على مقربة من بطليوس... وبصرف النظر عن البواعث السياسية التي قد تكون كامنة وراء «زف هذه البشرى»، فإن من الملاحظ أن الفرنجة أخذوا يهيئون استحكاماتهم في تلك المنطقة بمساعدة إمارة قلعة بني حماد التي دخلت في تنافس حاد مع إمارة بني عمهم باديس، والتي نرى علاقتها مع الروم تتعزز يوماً عن يوم على ما يشهد به أسلوب الرسائل المتبادلة بين بعض أمراء قلعة بني حصاد وبين عظماء النمرانية علاوة على ما سنستنتجه من رسائل يوسف بن تاشفين نفسه وهو يخاطب صاحب القلعة !!

لقد حملت الرسالة المرفوعة إلى الزيريين تاريخ شهر رجب تسع وسبعين وأربعمائة دجنبر 1083، وهذا نصها الكامل نقلاً عن المخطوط رقم 488 الغزيري بمكتبة الأسكوريال (Fol.49 R-53 V):

«الحمد لله الذي من علينا بالإسلام، وفضلنا بمحمد نبيه عليه السلام، أحمده حمدا يوجب المزيد من آلائه والسبوغ من سرّ الله ونعمائه، كان من قضائه - جل ثناؤه وتقدّست أماؤه - لما أراد قمع المرّدة الطغاة من زناتـة وغيرهم في بلاد المغرب سبّب لنا إليهم المطلب فقفونا آثارهم، وأخلينا منهم ديارهم، وكذلك نفعل بالقوم الظالمين، فقومنا الدين، ومهدنا بها للمسلمين، فصفت لنا مائرهم، وخلصت إلى الله تعالى نياتهم وسرائرهم حتى وصلنا طنجة الركاب، وأذقنا برغواطة سوم العذاب، ففتح الله لنا وبنا، وهو خير الفاتحين وأمرع الحاسبين لا إله غيره وهو أرحم الراحمين.

ولما بلغنا من استحواذ النصارى ـ دمرهم الله ـ على بلاد الأندلس ومعاقلها، وإلزام الجزية لرؤسائها واستئصال أقاليمها، وإيطائهم البلاد داراً داراً لا يتخوفون عسكراً يخرج إليهم، فيبدد جمعهم، ويفل حدهم، وهم مع ذلك كلم

مخطوط يقول عنه عبد الله عنان: إنه ناقص من أوله ولاعنوان له. دول الطوائف ـ القاهرة
 1380 ص 424 صلاح خالص: المعتمد بن عباد بغداد 1958 ص 512.

يقتلون الشيب والشبان، وياسرون النساء والصبيان، فخوطبنا على الجواز إلى الأندلس من جميع الأحواز، المرة بعد المرة، وألوتنا الأعذار إلى وقت الأقدار، ولم نجد للجواز بابا، ولا لدخول البحر أسباباً، فانضم لنا منهم الرئيس الأجل المعتمد على الله، المولّى بنصر الله . أحسن الله في كل الأمور عونه، وأقرب بكل صالحة عينه - فعزمنا على الغزو وجوزنا للعدو أسوداً ضارية وسباعاً عادية، شيباً وشباناً، بسواعد قوية، وقلوب في سبيل الله نقية، قد عرفوا الحروب وجربوها، فهي أمّهم وهم بنوها، يتلمظون تلمظ الفهود، ويزأرون إليها زئير الأسود، فشحّنًا بهم القوارب، وأوسعناهم على ظهور المراكب، فخرجنا في مرسى الجزيرة الخضراء من دياره، وفقه الله، ففزع الناس من كلِّ أفق إليهم، ووفدوا من كل قطر إليهم، متعجبين من هيأتهم محتقرين لزيّهم ونغماتهم، لا يروعهم منهم حاشا الخيل والدرق، وهم مع ذلك لا ينالون إلا بعد جفّ الريق ومسح العرق، وقدروا أنهم طعم للسيوف وغرض للحتوف وسعد للأرماح ونهب للسلاح، فكلِّ استصغرهم، والجميع منهم احتقرهم، وتبلغ إلينا أخبارهم وأقوالهم، وتنتهى إلينا أفعالهم، ثم أتبعناهم جيشاً بعد جيش بخيول كالفحول، عليها الكهول، وعددٌ من كل أمرد، على أجرد، يتسابقون إلى اللقاء في الفضاء، تسابق الحين والقضاء، ومع هذا كله فإن أهل الأندلس مستبشرون بنصرهم على أيدينا، وإزاحة غمتهم بسببنا، وعساكرنا تتزيد، وجوازنا يتأكد، وكان آخر من جاز منًّا ومعنا، قطعة من صنهاجة بني عمى، فعسر البحر حينئه للجواز، واضطربت فيه الأمواج، فاستخرنا الباري تعالى جَدُّه، وعظم اسمه، إن كان في جوازنا خيرةً للمسلمين أن يسهل علينا، فما استكملتُ من كلامي حتى سهل الله المركب وقرب المطلب، فخرجنا من الحين في مرسى الجنزيرة الخضراء المذكورة، والتأم شعبنا مع من جاز من عسكرنا، فعلمنا على السير، وكان قد تقدّم إلينا بالعدوة من قبل الأدفونش أمير النصارى رسالة يخاطبنا فيها بالجواز إلينا إذا عجزنا عنه، وفرقنا منه، نعطوه ؟ المراكب، ونسلموا ؟ إليه الشواني والقوارب، ليرد علينا ويقاتلنا في مأمننا، فلم نلتفت إليه، ولا عرجنا عليه. ووصلنا أيدينا بالرئيس الأجل المعتمد على الله المؤيد بنصر الله، واستوثقنا منه غاية الاستيثاق، وبنينا معه على اللحاق بهم، والورود عليهم، ونحن في ذلك كله لما نقل إلينا، وورد علينا من رؤساء الأندلس، مستبطئين سريرة 180 المخبتين، لابسين قسوة الصالحين، وقلوبنا شتى، حتى لحقنا اشبيلية حضرته - عمرت ببقائه، وقد تجمع له من جنوده أعداد، ومن حشمه وعبيده وخيله ورجله أجناد، فصرنا إلى مدينة بطليوس، وأقمنا بهاأياماً منتظرين لوفد الرؤساء، من جميع أقطار الأندلس، فأخبرنا وصح عندنا أن كل واحد منهم مشتغل مع قطعة كثيرة من النصارى، قد تغلبوهم على حصونهم، وأذلوهم في بلادهم، وأضعفوهم، وشجعوهم على مرادهم، فحمدنا الله تعالى، ودعونا بتيسير المراد، واستنقاذ العباد، فجمعنا عساكرنا وسرنا إليه، وصرنا إلى قفل قورية من بلاد المسلمين، صرفها الله، فسمع بنا وقصد قصدنا وورد ورودنا، واحتل بفنائها منتظراً لنا، فبعثنا إليه نحضه على الإسلام، ودخوله في ملة محمد عليه السلام، أو ضرب الجزية عليه وإسلام ما كان من المال والبيوت لديه، كما أمرنا الله تعالى، وبين لنا في كتابه، من إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون فأبي وتمرد، وكفر ونخر، وعمل على الإقبال علينا، وحث في الورود علينا، فلحقنا وبيننا وبينه فراسخ، فلما كان بعد ذلك، برزنا عليه أياما، فلم يجبنا، فبقينا وبقوا، ونحن نخرج الطلائع إليه، ونتابع الوثوب عليه، وبنينا على لقائمه يوم الخميس لإحدى عشر ليلة خلت لرجب سنة تسع وسبعين وأربعمائة فلما كان يوم الجمعة ثانية ورد علينا بكتائب قد ملأت الآفاق، وتقلبت تقلب الحتوف للأحداق، قد استلموا الدروع للكفاح، وربطوا سوقهم الألواح، وبطونهم ملأى من الخمور، يقدرون أن الدائرة علينا تدور، ونحن في أخبيتنا صبيحة اليوم المذكور، كل منا ساو، وجميعنا لاو، فقصد أشدهم شوكة، وأصلبهم عوداً، وأنجدهم عديدا محلة المعتمد على الله المؤيد بنصر الله وفقه الله، عماد رؤساء الأندلس وقطبهم، لايقدرون عسكرا إلا عسكره، ولا رجالاً إلا رجاله، ولا عديدا إلا عديده، وداود(2) من أصحابنا منا إلى إزائه، فهيطوا إليه لفيفاً واحداً، كهبوط السيل، بسوابق الخيل، فلما رآهم من كان معه من جنده ومن جميع الطبقات، الذين كانوا يذخرون من قبله الأموال والضياع، استكت أذانهم، واضطربت أضلاعهم ودهشت أيدهم، وزلزلت أقدامهم وطارت قلـوبهم، وصاروا كركب الحمير، فرواً يطلبون معقلا يعصمهم، ولا عاصم إلا الله، ولا هاربا منه إلا إليه، فلحقوا من

<sup>2)</sup> القصد إلى قائد الأسطول المغربي داود بن عائشة.

بطلبوس بالكرمات، لما عاينوا من الأمور المعضلات، وأسلموه - أيده الله -وحده في طرف الأَّخبية مع عدد كثير من الرجالة والرماة، قد استسلموا للقضاء، فوثبوا عليه وثب الأسد على الفرايس، يعظمون الكنايس، فحبسهم حينا وحده مع من إليه ممن ذكرناه، وبسطوا منهم الأرض، ولم يبق من الكل إلا البعض، ولجأ في الأَّخبية، بعد أن عاين المنية، وتخلصه الله بنيته في المسلمين وبلغ أمنيته، بعد أن وقف وقفة بطل مثله، لا أحد يرد عليه، ولا فارس من فرسانه وعبيده يرجع إليه، لا يروعه أحد منهم فيهزم، ولا يهابهم فيسأم، ثم قصدت كتبية سوداء كالجبل العظيم أو الليل البهيم عسكر داود وأخبيته، فجالوا فيها جولانا، وقتلوا من الخلق ألوانا، واستشهد الكل بحمد الله، وصاروا إلى رضوان الله، ونحن في ذلك كله غافلون، حتى ورد علينا وارد، وقصد إلينا قاصد، فخرجنا من وراء الشعب، كقطع اللّهب، بجميع من معنا، على الخيل المسومة العراب، يتسابقن الطعن والضراب، فلما رأونا، ووقعت أعينهم علينا، ظنوا أن الدائرة فينا ولدينا، وأنا طعم أسيافهم، ولقاء رماحهم، فكبرنا وكبر الكلّ معنا، مبتهلين لله وحده لا شريك له، ونهضنا للمنون الذي لا بد منه ولا محيص لأَّحد عنه، وقلنا هذا آخر يومنا من الدنيا فلنموتوا ؟ شهداء، فحملوا علينا كالسهام، فثبت الله أقدامنا، وقوى أفئدتنا، والملائكة معنا، والله تعالى وليّ النصر لنا، فولوا هاربين، وفروا ذاهلين، وتساقط أكثرهم بقدر الله تعالى دون طعنة تلحقه ولا ضربة تثخنه، وأضعف الرعب أيديهم، فطعناهم بالسهورية دون الوخر بالإبر، وضاقت بهم الأرض بما رحبت حتى أن هاربهم لا يرى غير شيء إلا ظنه رجلاً، ! وفتكت فيهم السيوف، على رغم الأنوف، فوالله لقد كانت تقع على الدروع فتفريها وعلى البيضات فتبريها، وزرقوا الرجالة منا على خيلهم الرماح، فشكوهم بها فرمحت بهم، فما كنت ترى منهم فارسا إلا وفرسه واقف على رأسه لا يستطيع الفرار، الكل يجر عنانه، كأنه معقل بعقاله، ونحن راكبون على الجواد الميمون العربي المصون، السابق اللاحق المعد للحقائق، ومن منا إلا من له جرابان فيه سيفان وبيدنا الثالث عسى أن يحدث من حادث، فصاروا في الأرض مجدلين، موتى معفرين، وقد تراجع الناس بعد الفرار، وآمنوا من العثار، وتضافروا مع عسكرنا وغيرهم، يقطعون رؤوسهم، وينقلونها بإزاء المحلات حتى علت كالجبال الراسيات،عدد لا يقدر، ومدد لا

يحزر، والتجريد فيهم، والأيدي متعاودة لبطونهم، واستأصلنا أكابرهم، وحللنا دون أماطيهم وأمانيهم، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون، وانقطع من عسكرهم نحو ألفى رجل أو أقل، والأذفونش فيهم على ما أخبرنا، قد أثخنوا جراحا بإزاء محلاتهم، يرتادون الظلام للهروب في المقام، ووالله لقد كان الفرسان والرجالة يسدخلون محلتهم، ويعثرون في أخبيتهم، وينتهبون أزودتهم، وهم ينظرون شزراً نظر التيوس إلى شفار الجزُّارين إلى أن جل الليل وأرخى سدوله، ولوا هاربين، وأسلموا رحايلهم صاغرين، فكم من دلاص على البقاع ساقطة، وخيول على البقاع رابضة. ولقد ارتبط كلّ فارس منا الخمسة الأفراس أو أزيد، وأما البغال والحمير فأكثر من ذلك، وأما الثياب والمتاع فناهيك، والأسرة بأوطية الحرير، والثياب والأوبار عدد ليلهم ولا يكلون من الانتقال، ولا يسأمون من تشريط الأموال، ولحقوا (قورية) ومنها حيث رحلها أم قشعهم، فصححنا ضائرنا، وأخلصنا للمعتمد على الله نياتنا وسرايرنا، ورجعنا بحمد الله غانمين منصورين، ولم يستشهد منا إلا الفرقة التي قدر الله عليها بذلك، وقدرنا أن الكل منهم هلك لقلة معرفتهم وجهالتهم بقتال النصارى، وتراميهم للشهادة، قدس الله أرواحهم، وكرم مثواهم وضريحهم، وجعل الجنة ميعاداً بيننا وبينهم، وفقدنا من أكابرنا نحو عشرين رجلا ممن اشتهرت نجدته في المغرب، وانقلب خير منقلب، ولحقنا إشبيلية حضرته عمرت ببقائه، وأقمنا عنده أياما، ورفعنا عنه مودعين لا توديع قاطع، ولا يمنعنا منه متى أحب مانع، ولحقنا الجزيرة الخضراء، ونحن نريد أشياء أسأل الله تمامها وإنجازها وأن يسهل المراد ويوفقنا للسداد، ومتى تنفس منهم متنفس، أو رجع إلى أحدهم نفس، بذكر ون مالقوا، ويتذاكرون ما بقوا، وسنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملى لهم إن كيدى متين، حتى لا يبقى على أديم الأرض منهم حيّ، ولا يحس منهم انسى، والحمد لله رب العالمين على ما قضى وخوَّل وأعطى، وهذا كله مَنَّا منه علينا لا منَّا منّاعليه، وصلى الله على محمد خاتم النبيئين، وقائد الغر المحجلين إلى جنات الله النعيم، وآله الطيبين وسلم تسليما، والسلام عليك ورحمة الله تعالى و بركاته.

المعالم الغ ما عليها والمامك : وعصادًا مجدة نب عليه المسكل : أيمال عداً كبيري المؤين م أكابه والسيوغ م سوايه وامعايده كاه من فله بد بدائمه إلى المالواة عنع المسسودة الطفلاس زادة وينوع ع كا العزا مسبب البيل مشع العلب مصدو والآلوج ، راخلياستاع ولاء ع - ويحادك بعل مع الاخراليين ، وفو منا مثلامت العربي . وحصا مثل كفاروم وخلعت نزاع العدفيات وموايرع سق وعلا طغية الإخاب وأذخرا برغراهم موزادة أراب من الدنداويط وعوض البواقيين وأمرع اللاسيرا الوضور وعدادم الزائيس والباعد من التعواة النصارى - وموه الد- على يكو الإمان ومعافله - والزار الزير توسلهما واستكنال إفاليده وإيفاه مع البلاء عاداً عاداً عاداً التقويل عسيرا غزج اليه جديء عسم - ويواملا عاراً وعرج العد الروند علون الهندان و والسورو العنداد والدعيدان ، عز عبدا يواز الانتالس ما يميع الامواز الوزيدة الوزة والإندا الانتاك الدورة على الما والانتقال الما والما والدعيدا الما والما والدورة الما والانتقال الما والما وال السبارة - والنفخ لتامنع الروس / الما المنعقة عا إلر - المولى بنصر الروء مراس المروة من الإعراص لدة عرف حراف على عدا في عيشر - بعوضا على النفخ وترام والعالم المنطقة عا إلى المروارة - المنسل المروادة - والموسطة المنطقة على المنطقة عن المنطقة المنطقة عن المنطقة الم خوية ترفلونا باصبط الردغية . فع يووال لودنا وموجه معل بعي أدمه وع بسوعل يزلك والعودة الحك الصعوء ووارون البينا والبرالان ويا. بيشترا بعد الغوادياء ولرون البينا والمسرار المغفواه م عياده . ومد الدين والزائل من حاراته الدينع يويه وارمن حافظ رايسة . منجس من حياته كم تنون ازيغ ونفارتو ؛ كايوم كان المالية والنارة . وع مع الدي كان كالإسم لند الروه وم النون ونة دراله كع تعسيده وعرة تعتوب ومعة تعرواه ونعيالشكاح . منا إمت من منا المت عن المتوع وقية (قية الفرام وافرام - وقته إيرا ومانع في أقفاع جست أجه بيش ين (عليها التكعول وعدة من عاليموا عواجوة وتسادينون الإلعاء والبعاء تشابه الين والعقاء والبعال والفاء وصعة اعله بالأمن الإلان الترصيب وعدا مؤا تنزية روجازة ويتراعة وعلى ائنوس ملز خاوصل فلعنزس حندهاريز ستعي وبعسر اليم وينبغ للهواز العطورة بدالامواع وبالمتعوذة إلدارى تعل مركا ووعل منافرام والامراد + بولان فيرن المسلير أدويسعل عليدًا. فدالمنت لتاس علام من معل (درايري) وفرة الفله) : غز مناس الين + من الخزين الحصولة الدي عود : والتا وتعبدًا من عبد ما ويا عبد والبعلة ( على الشير وعلن نع تنعل الإسابيات ونسم خرا كراع بونش أمير البنعاري درائذ عا أجسنا جسعا بالجواد إليزا إذا عزفاعت ويوفدان تعظمه والبرايك ونسفر والبد الشواء والبغادي فرع علينا ونعاشغا يه مر منزاز مل ناجت الرم - واعرضا عليد مروها فالرياز بدار الرم الراميس كرام مل كعنه على الرابورية بنصر الرم والستونفال منزغارة كوامستان مورينا ومدين العدعل المعلق وعلى المرام عليه ورفرية على الحالين الزاودوا عليزا عاداما الانوكس ستسكير الرواد الخبيس والإسين فعواه الوهايين وفكونا انتياستي مغذا وانبيلية صفرات عرايا هالدوفة تميران بنوع الماعارة وماستشد وعيبية وخيله ويطراط وعنوا لل يتليلوس إلتناوه الراح أستك يزاموها (أوامله ما يميع لفكار الإلغ المس : بأخراع هنغال إله عل دوحة مشتقع بوفكعة بخيرات مرافت للى : خاتفيله وعيد على حصورتا وراه لاع بالكاءع وأرتصعوها وتفعوها على برادع وعدا الإتواع ويعوا لبتيه بيدا لراران والعداء وجداء مداعة المساور والاراء وعوالار مسمع بنا وضعة عندة واورة وروة الم واصل بعنا بيدا منت فيراكنوا وبعندال فيضروع الإلكان والموال والما والاس واليون والدين والميون الدين والماليا والاس والماليا والمدين الماليا والماليا والماليان والمدين الماليان والماليان والمدين الماليان والماليان والماليان والمدين الماليان والماليان والماليان والمدين الماليان والماليان والمال نسابه علام ورعام المخزوز عويم وع عد عود و و كرا و تروى و معد و لوز و هاجل الإفيال عليز وحث و الودوع عليها أنطفنا ويستداد بيستان ويستداد ويستران و الما والادامة والمستدرة واعلم والراب والمراراة والميد المارة وبغيذا واحواز وعريخ والمتكل بوالوب وأستها والوثرة عليور ونبذاعا للالله والخندم فم مل كاستوليغ ملت لوب صبع تسع وسعين داردها فيز بالماطل والمالية الشابوة وي علينا متكلوب فيع حالمات الإجاب وتعابت تغلى الوزد المامة الانتفار التناوي المستعل ووالحواة موضة الاواح والجواخ والمواح والتوارين عالميا والانتفاد والانتفاد التنازية علينا تقورتن البيرة البيرة الديم الفاري التناوية ٧٢ : بعنده أرتع ع سُوى - و(هله ع عرا) و(هراع عطية / جلة / إمرية علية / المراع بنصر إله وهد إله - علوه وأمله الانولي وفيله ع ٢٠ يفت ون عسر / الاعسية و- والرجا (الاجار - والعرالا عديدان وخارة من المحافظ منا إزارة وهيكو المنا الديوا واحداً عدول البيسل : موان لول علما واح منال عدى وينا له وي الينو الطوية والطوية والعالم وي ويدا المارة من الينو الطوية والطوية والعالم الموان والعيام الهطات كذائع والفرت الكامع وعصف لوايع ووالاالفاويع وكالانافاج وطلواطوها للبر جورالكلبوه مقطا معنه وكاعاح الاله وكالطواحة الالاب وخفوا مدالالله والمفيوس فاحة وقات 1.4 علينزا مرالام رالصفكات والعول العالية ومع له خرج الأنبية عاعدة عيرم الووالة والإمالة فالتسلم النفقات وفرالله وكالهوع العواس ومعلو المنفاحة ع من الريم من اع والم المن المنظم المواقع المن المنط إلا البصري وقد الله فيدة والمنطق المنطق والمنطق و بوماز ويدوا وجواله الايورعة أمع منع ميسول يركورها بع بيسال في مفعات طبية السوال العليم أداللوال يع عسطوع ارد راميسية وجوارا يده وفتوالي المقاعد الوالة واستضعه العلا يعداله وهلوا إلى زهوا ماله وفي علاح كلد علولون عم يرع عليا دارة وهمة الفاحة : عز منا مه والمالية عن معضل: ا على الخدار العرب يتعلب الصى والعكول، ولما وادار ومعت مرعيت عليداً . كنواران العارب تيدا والايدا ، وكزا كمع أبيدا مع والعار رادم : ويخ الوجر وال معل بينطلور لا الرحال الإرجال ووفعظ المفور الوائم ابع مدورا عرض مع عدر وللاعلام الروام الرادي بالمنور الشعاع إلى علوا علما علاسعل عنة الدائعة إضا وتور كومية فتل والشلايك معذا والدتعال ول التصولنا وبواراهادين ويواء العلين وتسافط اعتزع بغن الدمة الايكون التعق الخفية والمادين وتسافط اعتراد وعدا الدمة المحادث تلفية وكالمها التي والفعه الزعبان عارية ملعنا لم الصعوبة عود الزمز والعزر والفرسم الأوفى المرمنا متى المتعاريم الاي من المركاء ويتطب على المريدة بوالدائعة طافة تقع فالطروع وتتوسط وعلى البيضاء وتبريط وزرفوا الزوالة مناع فيدام (إنداع . بمنتائ م بدعة وعد دع . مما كنة توى دنع وارها ألا ويرصه واند على أم الاستركيد العال الوعل الوعل الدعاف وعداد ومن والمور على المورا الركيدون العرون المحصون والعدان الاعوالعة العذاب ومن مذالام من الد موابل بيداميدهان وينغ زا الشالث عسيه (ويحيان منا حارات بعدا والعالما في غينيا يس « موقى عقوص « وفع تواجع المنام بعد العواد» وأصواص العشار « والعالم العشار» والعالم والما ح مستونا وغيرم يفتك عود الأورم ويفلونعا باراى المسكان مق علت عالجداد الراصلان عندة كايفتور وما يكلين و القريط عبدي والايام متعاويا ابسكون والتأليل أعابهم وعلناعون أوالجدرا وأراوت وكرابعث بغدادا عابيل القالهون والفكح مدعدين هرفزانع بموا أوأفل والاجونة بيسع على والجونزا خذ وفنوا جراوا فإذا المطانية يواعون الكايل العوريب الخفاع والمولفة كان العرمان والوجالة بعاضل علستاج ويعشون المطينة على واستنعبون أذاعهم وعاينطون لفنزا للخاليمول المتشعبون لغزارين - إلى أن سراليس وأرم مستولر . وموا معارين واصلوار ماريدم هلغرين : معرم على عا البغاء مد ملعة ، وميول على البغام دانية - وهذا رقط عل مادي سلا المنسة الإواد كراروي. رُودا البينيان والهيد وأختر من فالك - رُادا البنداب والتداع وتذهب .. والأميرة الكويز . والنداب والاديا، عنه أيدم والايكار من ى/الانتال: ولايسليمون ما تشويط الاموال. ولحفواد نورية ومنعار ميك رصفارا ونشعط مصيرا ضما يونا وامندها المعقد على لا ميا تزانوا وال ورمعدا عدا الدوان معورين والسنة عدمة الإليون الت فع الدر ماسعا بدورة الوائد منع معلك على موسل ومعال والالان وتراميدوللت والإرار وراميع وحرومتوا و وطريع و ومعل لجنة معله أبيننا وبيدي ومعينامي أوا بزا خرعنوي والا موالت عوت नेहरित शिक्त . . (( विक्री) नेत्र विकेश हिल मही करते हिल हो करी है . . हिल के हिल हो है है है कि को कि है है कि وخفا الخواه كوففراة وخن نوية إنشياء أمدال إلار قدامعا وأزفادها فراد بدول الروادة يومضا الشخابا ومة تبعي صاع منبع الروم إلى إصرع معس عاميون طرنفوا ويتناكرون مأبغوا . ومستسنة رصط ساست العفول أوقائه الاعين متين أمينا البيغ على الديوم الاكان في فيطوع "واطين فيفوانسي" والدياله والإهائي على اضير منول وأعلى ومعة اعلى مثلاً منه عليه ما عليه ورحالهم والعظ ما تر النيبيدي والعة (معر الجيديس) الإسباس الما المعرب والدوليعيد وسلقلها والعكاعليك ورقة الدرتعا وجركانه.

ذلك نص الرسالة المرابطية إلى الإمارة الصنهاجية، ويخذلنا التاريخ حول رد الفعل الذي خلفته ؟ وهل ما إذا أجاب الولاة هناك عنها بإشارة أو وفادة إلى مراكش عاصة المرابطين...

## المرابطون في نجدة الزّيريين

من المؤكد أن أصداء النصر الذي حققه المغرب في السّاحة الأندلسية (الزلاقة مثلاً) نفذت بمرعة إلى سائر أولئك المسلمين الذين أخذوا يتحسّون شبح خطر المحيط بهم من الذين يجاورونهم من النصارى وقد كان مما لفت الأنظار حقاً هو ذلك الجسر الذي استطاع الأسطول المرابطي، أن يربط عن طريقه القارة الإفريقية بالقارة الأروبية، إن عبور كل تلك الجيوش نحو الأندلس جعل الحاجز المائي شيئاً غيرذي بال بالنسبة للمناضلين، وبالتالي فإنه حرّك من رغبة إخواننا بني باديس بإفريقية والمهدية في الاستصراخ والاستنجاد عندما شعروا بمطامع (روجي) الأول في ديارهم.

وهكذا فعلى قياس ما يقال: إن تدخل يوسف بن تاشفين في الأندلس استجابةً لملوكها مدد في عمر الإسلام بتلك الديار زهاء أربعة قرون، على قياس ذلك يجب، حفظاً لأمانة التاريخ، أن يقال أيضاً إلى جانب ذلك: إن تدخل دولة المرابطين في إفريقية حافظ على الوجود الإسلامي بتلك الجهات وإلى الأبد.

لقد أحس الأمير أبو الحسن علي بن يحيى بن تميم 500 (1111 - 1211) بمضايقات رُوجار حاكم صقلية الذي راسله طالباً لدوام «السلم»، فواجه أبو الحسن الرسول بغلظة وهدد بالاستنجاد بمراكش، بالسلطان عليّ بن يوسف بن تاشفين، وقد وجه علي إليه فعلاً ببعثه تحمل إليه كتاباً حول الموضوع، ويقترح على العاهل المغربي أن يقصد صقلية !<sup>(3)</sup> وكان مجرد التهديد بالشكوى كافياً لردع روجي الأول واقتناعه بالتراجع، سيما وقد وصلته الأخبار قبل غيره عن إمكانيات المرابطين في الأسلول الحربي...

وقد كان مما حدث على هذا العهد أن استجار رافع بن مكي قائد قابس وأحد منافسي الأمير علي بن يحيى بن تميم، استنجد بصاحب صقلية روجي الذي وعد بمناصرته، الأمر الذي أحدث أيضاً تغيراً في نفس الأمير علي بن يحيى على روجي، حيث ازدادت العلاقات توتراً وقويت الرغبة في الاستنجاد بالمرابطين !

وجرؤ روجي بعد وفاة أبي الحسن أمير إفريقية على أن يجدد تهديده ويستولي على طرابلس، فبعث الأمير الجديد الحسن بن علي بن يحيى بوفادة إلى المرابطين الأمر الذي دفع بهؤلاء إلى إعطاء الأوامر بتحرك القطع البحرية برئاسة ابن ميمون - عبر البحر المتوسط في اتجاه المنطقة، وقد وصل أسطول أمير الصلحين فعلاً إلى بلاد (روجار) فافتتح من الحصون وغنم عدداً من الذخائر وسبى منها سبايا كثيرة... وزاد في قوة نفس الحسن بن علي فاستمر في المقاومة وهنىء بالفتح، وكتبت عنه في ذلك كتب إلى سائر الحات.



رحلسة التيجساني: تقسديم حسن حسني عبسد السوهساب. المطبعسة الرميسة بتسونس 1378 = 1856 ص 334. 3. التازي: موقف البغرب من القرصلة في العصر الوسيط، أكاديمية المملكة البغربية، الدورة الأولى لسنة 1986 ـ الرباط.

## علاقات المرابطين مع بني حماد

- 🗆 بين بني حماد وبني زيري...
- 🗆 ارتباطات بني حماد بزعيم النصرانية في رومة...
- الرسالة المنذرة التي بعث بها يوسف بن تاشفين إلى صاحب قلعة بني حماد.
  - □ وثائق حاضرة الفاتيكان تؤيد ما ورد في رسالة يوسف ابن تاشفين.
    - رسالة البابا كريكوار السابع إلى الأمير الناصر بن علناس.
      - تعليق الكونط دوماس لا تري.

# علاقات المرابطين مع بني حماد

ومن جهة أخرى فإننا سنتساءل عن السبب في عدم وجود رسالة مشابهة إلى أمراء بني حماد أصحاب القلعة ؟ الواقع أن العلاقات لم تكن على ما يرام مع الجيران المباثرين ! (أ) لقد كان بنو حساد، على العكس، مرتبطين بزعيم النصرانية في رومة بعلاقات جدّ طيبة ـ على ما سنرى ـ الأمر الذي تكشف عنه الوثائق المحفوظة إلى الآن في أرشيف حاضرة الثاتيكان مما نشر بعضه الكونط دوماس لا تري في كتابه بعنوان: «علاقات السلام والتجارة ووثائق مختلفة تتعلق بصلات المسيحيين مع عرب إفريقيا الثمالية في العصر الوسيطه. (2)

ونحن قبل هذا وبعد هذا أمام وثائق معامرة في منتهى الأهية وغاية الخطورة، ويتعلق الأمر أولاً بالرسالة التي يحتفظ ننا بها ابن بسّام في ذخيرته (3) وهي من إنشاء ذي الوزارتين الفقيه الكاتب أبي بكر معمد بن سليمان المعروف بابن القصيرة الذي سفر غير ما مرة إلى الملوك...

والرسالة موجهة من أمير المسلمين وناصر الدين يوسف بن تاشفين<sup>(4)</sup> جواباً عن خطاب سابق من صاحب قلعة بني حماد لم نقف على نصه :

لقد كانت الرسالة المرابطية مريحةً وقاسيةً لأنها لم تتردد في اتهام المرسل إليه بأنه «يجتنى ويثرب على من لم يستوجب التثريب.... وأن وراء كل حجة كان يدلي بها صاحب القلعة، يوجد عند أمير المسلمين ما يوضحها لولا استكاف الجدال واجتناب تردد القبل والقال..» !!

إنسا سجل التاريخ ربط صلات ودية مع الحماديين عندما بعث يوسف بن تاشفين بتهنئته للمنصور بن الناصر ابن علناس ـ ابن الأثير: الكامل ج. 8 ص. 147.

Traités de Paix et de Commerce et Documents Divers concernant les Relations de l'Afrique Septentrionale au (2 Moven àge. Paris 1866.

قسم ثانى، مجلد أول ص 257.

<sup>4)</sup> الذخيرة 2 ر 1 ـ 257 الذخيرة 3 ر 285. القلائد طبعة تونس، تحقيق العنابي 1966 ص 119.

وبعد أن تذكر رسالة أمير المسلمين بما كان شبّ بين صاحب قلعة حماد وبين ابن عمه أبي عبد الله محمد بن يوسف، تتحدث عن انشغال يوسف بن تاشفين بجهاد المشركين وتُعيّره بأنه «يستدعي ذؤبان العرب وصعاليكهم فيعطيهم ما في خزائنه جزافاً وينفق عليهم ما كنزه أوائله إسرافا...» ثم يؤنبه بأنه «يتداوي من أعدائه بهم ويستريح إلى غم... وأنه يخلي للأعداء الطريق (يعني النورمانديين) لإذابة المسلمين (أي الزيريين).! «ولو أن صاحب رومة المشتمل معه أي مع صاحب صقلية بعباءة الكفر والشرك... تقول الرسالة، يكون مكانك من جوارنا ما أتى من نصره فوق ما أتيت.!! وكلّ ما سفك من دم، وانتهك من محرم واستهلك من ذمم فإليك منسوب وعليك محسوب.!!

ولنات بالنص الكامل لبعض فصول هذه الرسالة الهامة التي وجدنا فيها التفسير الصحيح والكامل للأسلوب الذي كانت تحرر به رسائل كريكوار السابع إلى الناصر بن علناس بن حماد...

(ورد كتابك الدني أنف ذت من وادي منى منصرف ك من الوجهة التي استظهرت عليها بأضدادك، وأجحفت فيها بطارفك وتلادك، وأخفقت من مطلبك ومرادك، فوقفنا على معانيه، وعرفنا المصرح به والمشار إليه فيه، ووجدناك تتجنى وتثرّب على من لم يستوجب التثريب، وتجعل سيئك حسنا، ومنكرك معروف، وخطأك صوابا بيّنا، وتقضي لنفسك بفلج الخصام، وتوليها الحجة البالغة في جميع الأحكام، ولم تتأول أن وراء كل حجة أدليتها ما يدحضها، وإزاء كل دعوى أبرمتها ما ينقضها، وتلقاء كل شكوى صححتها ما يمرضها، ولولا استنكاف الجال، واجتناب تردد القيل والقال، لنصصنا فصول ما يبطله، ويخجل من ينتحله، حتى لا يدفع لصحته دافع ولا ينبو عن قبول أدلته راء ولا سامع، ولا يختلف اعترافاً به دان ولا شامع.

وفي فصل منها: وننشدك الله الذي ما تقوم الماء والأرض إلا بأمره، ألم نكن عندما نزغ الشيطان بينك وبين أبي عبد الله محمد ابن يوسف رحمه الله، وتفاقم الشنآن، قد توفرنا على ما كان بالحال من إقلاق، وتأخرنا عما كانت النصبة تستقدم من بدار أو سباق، ولم نمد الجهة حق إمدادها ولا كثرنا فوق ما كان يلزم من جماهير إعدادها ولا عدلنا عن جهاد المشركين، ولا أقبلنا إلا على ما يحوط حريم المسلمين، رجاء أن يثوب استبصار، أو يقع إقصار، وأنت خلال 
ذلك تحتفل وتحشد، وتقوم بحمية وتقعد، وتبرق غضباً وترعد، وتستدعي 
ذؤبان العرب وصعاليكهم من مبتعد ومقترب، فتعطيهم ما في خزائنك جزافاً، 
وتنفق عليهم من كنزه أولئك إمرافاً، وتمنح أهل العشارات مئين وأهل المئين 
آلافاً، كل ذلك تعتضد بهم، وتعتمد على تعصبهم لك وتألبهم، وتعتقد أنهم 
جُنتك من المحاذير وحماك دون المقادير، وتذهل عما في الغيب من أحكام 
العزيز القدير.

ونحن أثناء ما فعلت، وخلال ما عقدت وحللت، نؤم العدو - قصمه الله - فنجبهه ونكافحه، ونقدعه ونتحيف من أقطاره ونغزوه بدءاً وتعقيباً في عقر داره، إلى أن استجمعت أخيرا واستجشت وترجعت إلى عرفانسك وأجهشت، ولولا ماؤك الذي ثمدوه، وشارفوا إلى أن يستنفدوه، ما أووا لشكواك، واندوك ضغتاً على إبالة بلواك، وإنك لمتداو منهم بعم، ومستريح إلى غم، فبلغت معهم ما بلغت، وأرغت بهم ما أرغت، واستقبلتنا بما أثبت عن العدو ولقد أخذناه بمخنقه، وأضفنا أنشوطة وهق الهزي على عنقه، وأشفى على انقطاع ذمائه ورقعه، ففجرت عنه كربة لم يظنها تنفرج، ونهجت له منها وجه مخلص لم يحسبه ينتهج، وأخيت وجهه لأذى المسلمين يبدئه ويعيده وبسطت فيهم يده وكانت في جامعة تقصره عما يريده، ولو أن صاحب رومة المشتمل معه بعباءة الكفر والشرك المنتحل ما ينتحل من كلمة الزور والإفك، يكون مكانك من جوارنا، ويصاقب كما صاقبت قاصية دارنا، ما أتى من نصره فوق ما أتيت ولا تولى من انتشائه، والسعي في استقلاله، إلا بعض ما توليت، ولا أنحى المسلمين من مضارة إلا بدون ما أنحيت، ولا بغاهم خبالا بأكثر مما بغيت.

وما في تلك الجزيرة ـ عصها الله ـ من صالح ولا طالح إلا ما يعرضك على الله تعالى، ويرفع إليه فيك عقيرته بالشكوى، وكل ما سفك من دم، وانتهك من محرم، واستهلك من ذمم، فإليك منسوب، وعليك محسوب، وفي صحيفتك مكتوب، وموعد الجزاء غداً وإنه لقريب فانظر ما أنجح أثرك، وأربح متجرك، وأصلح موردك ومصدرك...».

ڣڞٙڮؙڵ۫ڡۣ؈ۏڡڎػؾؘڛۮۏٳڶۯؘٳڔؾڹۄؗٲڿڲؘڷٚ؞ۿؘۯ؈ؘۺڶۿ۪ٳ الغهوڡۣؠڶڔالغڡؠؠٞٷٳڶۺؙڵڰڡڶڔڿؘۄؠڣ؈ڰڶۺۅ ٳڶؿؙڝٚڮٷڶۼڎ؈ػؘؾڮٳ؞

المجام لمبلكه وتنعفل لمجلك لمجاملا لمبدة تغضأ لمجامله المهلة فتهمكم المتارية المتبدل للمترثن والمقال المتاعي والمتراكم المتراكم المتركم المتركم المتراكم المتركم المتركم المتراكم المتركم المتركم المتركم المتركم المتركم المتركم ال إلى مع المُكَانَّ أَنْسَمُ الْمَرْسُ عَلَى إِيمَا لِيسَيْسُ الْمِنْسُونِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ و لمرسس يَاعا يَرْجُ إِنْ قَالِ ثُمَّ الْوَثَنَّةَ بَلَ وَلَكُ ثَمَّا وَهِ وَيَعَالَبَا لَهُ لِكَا لَم وَلَى وَلَمُكَا لِمَنْ لَم يَسْمِينَا مِنْ فَقَ لَيْهِ لَمْ الْعَالَمُ لَلْمَكُونَ ما يَرْعَهٰمِها وإِرَاهِ كَارْمُعِوى أَمَّرَتُهَمَا ما يَنْفُضُهَمَا وتِلْفاءُكُولُ صَحَيَّتَهَا ما يُرْبُهَا ولولا استنكاب العِرال وأجتناب تسهُّو الفيارالفلالتَثَهِّضَنَابَهم لَّ كِيْلِيما أَوَلاَ فِأَوْلاً وَيَعْرَبِهم التِهاصَيلَ فَيَلا وَأَضِينا ٱلْآكَري وَلَي المَاكِينِ فَعَلَم حَهادِينِهَ لتعكنيره إوم ولايسويج فبزل أوليتراه وللسَل مع لِلْ ختلف اعتماماً مرد أي ولا شَلَسَعَ ونُنشُولِ النَم الأول تغر م الشَّاء والكّري إِلاَّ مَلَى الْهُزِينَ عِنْ مِلْ مَنْ الشيكِ مَا نَهِ مِنْ لَمْ عَبْرَ النَّهُ مُرْتَى بِوسِهِ وَمَ اللهُ وَتَعِالْمُ الشِّدَاكَ وَفِرْتِ وَيَهَ لَمَا عَلَى مَا كِلْمُ اللَّهِ الْمُؤْلِ م إنهان وتلخَّ بَلْعَا كَانْتُ النصبة تستغدم اليم بربار ارتسبان ويُزَفِّرَا لَجِيهَ حَقٌّ إمراة ها والكثَّر كالبوق مأكان يلني س ولين أيالي ها والفَرْن عرب المالية المناس المراس المناس ال إفاهد روأنك خلاافالم فحنعل فخشر وتفوم فخشر وفعور يسمه غضما وتجرو وتستدعه فوياك العربي وهعالكهم مرتبقهم . ويغنها وتتعكيم ما 4 خالنته حَمَّا إِذَا رَقِيقِيَّ عليهم ما كُنَّتَ أَوَائِلاً إصابِهَا ويِّنْ الْهَالِلْصِينَ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ مُتفكُّرِهِمْ وَيَعْمَ مِهِ لَيْهِمْ مِمْ لَقَوْلِيَّهِمْ رَبْعَنُولُ لِمُهِمَّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَيَعْمَ مِهِ الْعَلِيْهِمْ وَيَعْمَ لِمُؤْمِنِينًا وَالْهِلُونِينَ عِلْمَا عَلِيهِمُ اللَّهِ عِلْمَا اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ وَلَوْلِهُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِمُ اللَّهُ اللَّهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الفينا مِنَ أَحَكُمُ الفَيْرِي الْغَدِيمِ فَهُو ٱلنُّمُواءَ مَا مِعَلَنَا وَخُلَالِ اعْفَرْقُ وَصَلَم اللَّه بَعْجَبُهم وَنَكُلُفِم وينعون ويدا تصمر تحقيقهم من افتحارل ونغزول برعاً وتغفيبًا بم عُفَى الى الإن استجدفت أَجْهِ أَ واستبعث وتبعّغت الحج بدانا ولجمهشت ولعل مذكّ الانتقاق وشارووا إلى يستنعوني تما أوّ الشكولة ولزادوله لمغتاعل إلمّالة هم دسم ويستي بح الى غم والمفت معمم على المفتك وارغث مبهر ما أرغت واستغباسنا ما المبتعين بوق وله متزويسه به سهر وسي جراح مسهد المهد المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المت العاو الغرافيانية المتعلقة المتعلقة المسلمة ا مدينجام مى صبر الرويد به يسى المسترى وي وي مدينه ما الله الم المواقعة من الله ما الله ما الله الله الله الله ا والتولى وانتشاك والسعود استغلاله إلا المفتر طاقوك والألفن على المدين وها الله الأورا المقتل المؤلفة عمل وي ما ا وها عنه الله المنهم المنتقل وي تلذ المنهم وي وانتهم و المنهم الله من و ما أيا منسوي و عليه عنه تند و منافئ واستهما من و منافئ عنهم و منافئ المنافئة و المنتهمة من و المنتهمة منتهمة من و المنتهمة منتهمة منته وقد أتينا على ذكر هذه الرسالة التي لها أكثر من دلالة لنذكّر بأن الأمير النّصرانية . النّاص، من دولة بني حماد، كان يتحلى . على ما تذكر المصادر النّصرانية . بكثير من الودّ، إزاء الجماعات المسيحية التي تقيم بالإقليم الذي كان يحكم،، وكان لهذه الجماعات، من حينٍ لآخر، علاقات منتظمة مع المركز البابوي، وبخاصة في عهد البابا كَريكوار السابع...

ونأتي هنا بترجمة حرفية لما أورده الكونط دوماص لاتري في كتابه «علاقات وتجارة إفريقيا الثمالية أو المغرب مع الأُم المسيحية في العصر الوسيط».(<sup>3)</sup>

«طبقاً لتعليمات كريكوار السابع، اختار مطران قرطاج وزميله من بين رهبانهما، مرشحاً للرسّامة الأسقفية، وقد حاولا في اختيارهما هذا إرضاء كلَّ من الإكليروس والشعب «الهيبوني» احتراماً لهذا الاختيار الجليل.وكان الأسقف الذي اختير يمي بمرفان (SERVAND)، وقد قبل الناصر ملك موريطانيا اختياره، وعندما ذهب مرفان أسقف بونة إلى روما أعطاه الأمير رسائل وهدايا ليقدمها إلى البابا، بل عمل أكثر من ذلك حيث إنه حرر كل الأسرى المسيحيين الذين كانوا يوجدون في جميع أقطار بلاده، وبعث بهم إلى الحبر الأعظم، ووعد ياطلاق كل السجناء المسيحيين، إن عثر عليهم. وذلك حرصاً منه على إظهار الود والصداقة للبابا. وليؤكد له كذلك نيته الحسنة تجاه مواطنيه الذين معتنق المسيحية،

De Mas Latrie : Traités de Paix et de Commerce et Documents divers concernant les relations des chrétiens avec (5 les arabes de l'Airique Septentrionale au moyen âge... avec une introduction Historique, Paris 1866-1868 Page

<sup>-</sup> Relations et Commerce de l'Afrique Septentrionale ou Maghreb avec les nations chrétiennes au Moyen âge, Paris 1886 p. 41-42-43-44, Documents. p. 7 مولود قاسم نايت قاسم : شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل 1830، دار البعث، الجزائر 1405 - 1905 ج 1 ص 49 - 85 - 86.

#### بونية

... ومدينة بوقه Hippone مدينة مقتدرة وهي ليست بالكبيرة ولا بالسغيرة . وهي على نحر الحر ولها أمواق حسنة وتجارة مقصودة وأرباح متوسطة .. وبهامعادن حديد كثيرة ويربرع بها الكتاب...ويينها ويين جرائر بني مزغنان مراس، هنها مرمى جيجبل ومنه إلى مرمى بجاية... وهي مدينة عليها حود صنوم، وهي على نحر البحر، وليس لها مرمى مأمون، ويها حواكه رحيسة وسأكل ومطهم والقمح والشمير والألمان والأحباب والمواتي ما يعدد غيرهم مما يجاورهم، وبها من الأشحار والتمر والتين حاصة الكثير العظيم مما يححل إلى الملاد الثاقية عنها.

ابن حوقل: المسالك والممالك ص51 - 52

كان لهذه المعاملة تـأثير عظيم في نفوس الرّهبان والرومان حيث إن شخصيات عديدة من بين النبلاء والرهبان السامين أرادوا التقرب من الأمير، وقد اغتنموا عودة مرفان إلى إفريقيا سنة 1076 أو 1077، فأرسلوا معه عدة رُسل تكلفه بشكر الملك باسهم. ونقل الأسقف الجديد، بالإضافة إلى ذلك، رسالة مجاملة من عند كَريكوار نفسه، تختص بطابع الانفتاح والمراحة على خلاف الرسائل التي كان يتبادلها البابوات مع ملوك المغرب. وها هو ذا مضمونها الكامل:

«من عند الراهب كَريكوار، خادم عباد الله، إلى الناصر ملك موريطانيا من إقليم ستيف بإفريقيا.. تحية وبركة بابوية.

لقد تفضلت فخامتكم بالكتابة إلينا في هذه السنة طالبين مناً أن زرمم كاهناً وذلك حسب القوانين التي تفرضها علينا المسيحية، فبادرنا باختيار الأسقف سرفان لأن طلبكم هذا كان صائباً. وبعثتم لنا في نفس الوقت بهدايا، كما أنكم احتراماً لبيير... أمير الرسل، وحباً لنا قد حررتم الأسرى المسيحيين ووعدتم أيضا بالعفو عن الآخرين الذين قد يوجدون عندكم.

إن الله خالق كل شيء والذي بدونه لا نسطيع شيشًا، قد ألهمكم الطَّيبَة وهيأكم لهذا العمل النبيل.

إن الله العلي القدير الذي يحب السلام لكل الناس ولا يريد أن يهلك أحداً، لا شيء أحب إليه تعالى أكثر من حبنا لبعضنا، بعد حبنا له سبحانه وكذلك من التمعُّن في هذا المبدأ : «عاملْ غيرك بما تحبّ أنْ تُعَامَل به»

فينبغي لنا أن نبارس فضيلة المحبة هذه أكثر من غيرنا من الشعوب. فنحن جميعاً، على أوجه مختلفة، نعبد إلاهاً واحداً، وإننا كل يوم نسبّح بحمده ونحلّ فمه خالق العصور ورب العالمين.

فعندما أخبرنا شرفاء مدينة روما بالصنيع الذي ألهمكم الله إياه، قد أعجبوا بمو قلبكم وأذاعوا مدحكم، وإن اثنين من بينهم هما اللذان يشاركانا الأكل والشراب عادة، ألبيرك (AL BERIC) وسنسيوس (Cencius)، وقد تربينا معنا في قصر روما منذ كانا في سن المراهقة.

وهما يودًان، بحمية، أن يربطا معكم صداقة ومودة، وسيكونان سعيدين بإرضاءكم في هذه البلاد. سيبعثان لكم ببعض رجالهم ليبرهنوا لكم على مدى تقدير أسيادهم لخبرتكم ولعظمتكم وليظهروا لكم رغبتهم في خدمتكم هنا. وإننا نومي جلالتكم بهم ونطلب منكم أن تكنوا لهم الحب والوفاء مثل الحب والتفانى الذي سنخصكم دائما به وبأي أمير يعينكم.

إن الله العلى القدير يعلم أن عبادته تلهم الصداقة التي محضناكم بها.

وكم نتمنى لكم السلامة والنصر في هذه الدنيا وفي الآخرة، وإننا نتوسل إليه تعالى من أعباق قلوبنا أن لايأخذكم إليه إلا بعد عمر طويل، إلى صدر ونعيم سيدنا إبراهيم عليه السلام»،(6).

لم يعبر قعط حبر روما العظيم عن وده لأمير مسلم على هذا النحو من العطف والحنو. خاصة أننا لم نلاحظ قط من قبل أن أحد البابوات قد باح، بمثل هذا الحب الصميم وهذه المراعاة الحسنة بالإيمان المشترك بين المسلمين والنصارى، بنفس الإلاه، الله الواحد الأحد، الخالد المبتجل من طرف ديانات مُوقّرة وإن كانت مختلفة، يقول لا تري، الذي يضيف ما يلى:

<sup>6)</sup> من الطريف أن نجد البابا ليون الثالث عشر يلمنع ـ عام 1888 ـ لرسالة البابا كريكوار السابع إلى الناسر بن علناس (من بني حماد . بوتة) مام 699 ـ 1706، وذلك في جوابه على خطاب السفير الناسر بن علناس (من بني حماد . بوتة) مبثمة السلطان المولى الحبن الأول إلى الكرسي الرسولي يوم المغربي المحاج محمد الطريس الذي بشئه السلطان المولى الحمد 25 يبراير 1888 . و1897 . 1987 . 1898 . الناحاولات التاريخية للتقارب بين الأديان الثام الإماميم، قرطبة ـ يبراير 1987.

1) me unq carume note uoffpecialius not qua conf genub, debenut qui din luce devertomodo gedinat cfitem qui creatore fotos se guitnatore bui mundi con die Laudam ez ueneram. Ha ficut apti die. ipie pax ma q fee uraq mu. Sedhanc nbigram ado cecsta plures nobiliu Romanous pros cognoscentes bonttate of unrettes mas omino at muant & p di cant. Int quot duo familiare I mi Mbericuf or cinciul. or abopta pene adole fremus mp omano palatio nobifici enutriti . multi defi departer mamietta at amore mui deuenire at de Infque inpartib, neif placueru t libent feruire. mutum sore hominer suof in peof intelligat quantu prudente or nobile habeant . Lquantu ubi ferune neunt at naleans. Quof magnificentie ue comdames rogamus un ex carnate qua tibi ruisq omibs semp impende desidain eif pumore mo or recopentatione fidelizant pareloy moy impende fludeas. Seit eni di ga pure abbonore di te diligimus. et salute &Z honore wum in prema de infurura una derictain aup ut upie de minu beautu dinif laffimi patriarche abrahe p longabul une spuna re paucat cor de avore ro gamus Explic Libitis neip lib ing Regulir 66 Papas viii Anno done mearnarounf mitt bowi Indony. natt et ego dilexino. Maiore carnate nemohabe ut amma sua ponat qui pamiei sus. Apsi qq Paulur magister ez doctor gentii dier. Stori si strap posut anima sua pouib; sus ac dedutangune sui redeptione pinulus debenus ez nos pfib; anima ponere. Sie traq uos tedulos erga cultii sepane religionis exhibete dismi su aman tismi sir quatra post humi sue pelagus soportii ppetue quietis atop sine beautudinis selicit puetire quietis largiente uso redeptore mo shu sepo qui ci parte est spus so mut et regnar of pomia statistory am.

Ren manunus fulenti.

GREGORIUS EPT Formus sermon di Announ regimauritanie stisfensi puincie inafrica. Nobilital tua hocinarino lutar lual not milit. qua tenur servan du porm tom sedin xpiana confitui tione ordinarem Qd que peutio uia iufta oz opni maundebat facere Aubumuf . Miliferia xonof munerib; repranof q apud not captuntene bant renerentia beatt petri propis aptou examore no diminita also qq capturos to diminituri p mulifu. hanc demy bonnate creator omium difine quomichil bonifacere immo nec coguare possumus cordi tuo inspiratut ipse qinliminat omem homine uemente inhune mundi inhac intentione mente tua intuminaut. Na ompf df q omr hommef unte faluor facere. or nemi no perure mehil e qo mnot magis appler qua ur homo post dilectione sua homine oiligat of quite fi unt fier alu n' faciat.

إن أسلوب هذه الرسالة، بما تتضمنه من دعاء لسيدنا إبراهيم، وحرص على تذكر النقط الوحيدة التي تقرب ما بين عالمين من الديانات المتعارضة إلى أبعد حد، في كل ما تبقي من الجوانب، يختلف عن الأسلوب العام للرسائل التي كان يتبادلها البابوات وأمراء المسلمين.

رحقاً كان البابوات يظهرون بعض التقدير والاحترام في الرسائل الضرورية التي كانوا يبعثونها للخلفاء والأمراء، وذلك لطلب حظوة أو لشكر على فعل منا، كما كانوا يحافظون على لهجة السيادة والعتاب أو على الأقل يظهرون الشفقة، وكان للأمراء المسلمين أسلوب مماثل في رسائلهم.

أما الشيء الذي لا يكاد يدرك في علاقات الناصر بكَريكوار السابع هو الأصل البربري والمسيحي لابن حماد وأمته، وما قد يحدثه هذا النسب من أمل خفي مكتوم. فكان ذلك ولا شك سبب هذه المجاملة الخارقة التي نظن أنه لا مثيل لها....

كان بودنا معرفة نتائج هذه المراسلة العجيبة، إذ أهملها التـــاريخ، غير أنهـــا بقيت، على أي حال راسخة في نفوس سكان وأمراء موريطانيا.

إنّنا بجانبهم وتحت حمايتهم سنعثر على أُمرٍ من الأهالي المسيحية التي بقيت زمناً طويلاً.

وكان كل شيء يحمل على الظن أن حسن علاقات الدولة الحمادية مع الكرسي الرسولي للمسيح، لم يكن غريبا عن التحالف الذي وقع قبل آخر القرن، تحت رعاية خليفة كريكوار السابع ضد الدولة الزيرية التي تعتبر عَدُوَّة لأُمرة النامر».

وقد استمر الحماديُّون في حماية المسيحيين طوال ملكهم، وفي القلعة ذاتها عاصة المملكة كانت توجد عام 508 = 1114 كنيسة أهديت لمريم العذراء، وكان يسكن فيها أحدُ الأساقفة...<sup>(7)</sup>

 <sup>7)</sup> رشيد بوريبة : الدولة الحمادية : تاريخها حضارتها المركز الوطني للدراسات التاريخية الجزائر 1977 ص 72 . 164.

#### المئذنة العمياء...

يتحدثون في المغرب عن صومعة قديمة عمياء بمكناس، أي لا نوافذ لها من سائر جهياتها ويذكرون أن لذلك سببا يرجح لكون أحد المؤذنين ضبط وهو يتكشف على أحد البيوت الذي كان قريباً من المنارة.

وقد وقفت على بقايا الصومة الأثرية التي كان السجد الأعظم يزدان بها في قلمة بني حماد... حيث وجدت أن النوافذ تقتمر على الجهة الجنوبية فوق باب الشئدة وهي الجهة التي تشرف على القلمة وتضبط الطرق الخارجية إلى المدينة. أما الجهات الثلاث الأخرى: الشبالية والشرقية والغربية فإنما تشتمل على متفعات ضيقة لإدخال الفوه من أعلى، وقد كان مرد ذلك إلى أن الجهات المذكورة تشرف على القصور المساعدة التي كانت تقع على مفح المرتفات حاك.



### هل كان وراء قصيدة المنفرجة ظرف سياسي ؟

عدما يدرس الدرء الأدم في إقليم الحريد سيجد نفسه أثناء العصر الصنهاجي، . مع أُمِي الفضل ابن النحوي الذي ولمد يقوزر عام 1944، وقد درس بالجامع الكبير من أبي ركرياء بعين الشواطس، ثم درس سمالتي على الإيام اللحبي وأخذ تنه صحيح الخاري ركما قال ان الإيار كما أخد عمه «التسرة» وكمان علم اللخمي كله في كتابه هذا، قال له اللحمي : تريد أن تحملتي في كما ألى العزب !!

وأخبرا درس بالمهدية وأخذ عن الإمام المارري تم انتخل بالتدريس هي العديد من الأماكن مها سجلماسة وقاس وبجهاية عاصة بني حجاد أنشاك، وقد تخرع عنه علماء أمذاذ منهم محمد بن الرساسة (تـ 55ة عن رئيس المنتين بمارا<sup>10</sup> والأحوان الفقيها أن وبكر ومحمد ابنا مخلوف بن خلف الله والفقيه أنو عبران مهم، بن حماد الضياحي، وعلى بن حرومة شيح النسوف الكبير أبي مدين شعب دفين تلسان.

وعندما أفتى مقهاء المغرب بحرق كتاب الأحياء وأدن سلطان العرابطين بذلك، انتصر أبو الفضل النحوي للنزالي ودافع عند دماعاً مستميناً وكتب للسلطان مفقيهاً بعدم لروم دلك ! ونسخ الأجراء التلائين مخطء : يقوم كل يوم في رمصان نسخ جزء قائلاً . ودحد أني لم أنظر في عمري سواه..! قال عنه القماضي ابن حساد : كان أبو الفشل سلادنا كالبرالي في العراق علما وعملاً...

وأشهر شعره قصيدته المنفرجة التي مطعلها ·

قـد أذن ليلك بالبلج !
حتى يغتاه ألـو العرج
فـاذا جـاء الإكـان تجي !
فـادو حتى قد ودو عرج
فـاعحـل لخـزاتنها ولـج
فـاعحـل لخـزاتنها ولـج
تجــزع في الحرب من الرهح !
تواحــزع يها لحرب الـى العرج !
والحـرق يهيـر إلـى الهـرخ !!

## العلاقات بين المرابطين وصقلية

| <ul> <li>□ المغرب يواجه صقلية لمساعدة تونس.</li> </ul>                    |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <ul> <li>رسالة الحسن بن علي إلى الأصقاع المغربية حول انتصاره ،</li> </ul> | لى صقلية.   |
| <ul> <li>العلاقات المغربية مع صقلية من خلال ابن عذاري.</li> </ul>         |             |
| 🛘 تاريخ صقلية من مذكّرات سفير مغربي.                                      |             |
| □ وضع المسلمين في صقلية على عهد المرابطين من خالها واحدة                  | لال الوثائق |

□ الفاطميون في مصر يباركون احتلال صقلية لجربة!



# الفاطميُّون بمصر يزكون غزو رُوجي ملك صقلية لجزيرة جربة... تونس

كان مما نقله التيجاني عن أبي الصلت في كتابه الذي ذيّل به على كتاب الرقيق: ان النصارى (أهل صقلية) تغلبوا على جربه سنة 529 هـ فقتلوا من قتلوا وبقي الباقون تحت طاعتهم فلما كانت سنة 548 ثار أهلها على النصارى فقتلوا منهم جماعة كثيرة، فغزاهم النصارى من عامهم وتغلبوا على الجزيرة ثانية فنقلوا أكثر أهلها سبايا إلى بلادهم ولم يُبقوا بها إلا من لا بال له... وعن هذه «الانتصارات» التي أحرز عليها ملك صقلية، كتب هذا الملك إلى أحد خلفاء الفاطميين بمصر «ببشره» بذلك حيث وجدنا ذلك الخليفة يبعث بجواب لملك صقلية رأينا من المفيد نقله هنا عن القلقشندي من صبح الأعشى ج 6 صقلية رأينا من المفيد نقله هنا عن القلقشندي من صبح الأعشى ج 6 ع. 645.

من عبد الله ووليه عبد المجيد أبي الميمون الإمام الحافظ لدين الله أمير المؤمنين، إلى الملك بجزيرة صقلية وانكورية وانطالية وقلورية وسترلو وملف، وما انضاف إلى ذلك، وفقه الله في مقاصده، وأرشده إلى العمل بطاعته في مصادره وموارده.

سلام على من اتبع الهدى، وأمير المؤمنين يحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، ويسأله أن يصلي على جده محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، الأثمة المهديين، وسلم تسليماً.

أما بعد : فقد عرض بحضرة أمير المؤمنين الكتاب الواصل من جهتك، ففض ختامه واجتلي. وقرئ مضمونه وتلي، ووقعت الأصاخة إلى فصوله، وحصلت الإحاطة بجمله وتفاصيله. والإجابة تأتي على أجمعه، ولا تخل بشيء من مستودعه.

أما ما افتتحته به من حمد الله تعالى على نعمه، وتوسيعك القول فيما أولاك من إحسانه وكرمه، فأن مواهب الله تعالى ومننه التي جعل تواليها اختبار شكر العبد وامتحانه على أنه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور عليم. اختبار شكر العبد وامتحانه على أنه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور عليم. وهو القائل فيمن أثنى عليهم: أولئك الذين أمتتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم (11، لا يزال مضاعفها ومرادفها، ومتبعاً سالفها آنفها، وهو يوليها كلا من عبيده بقدر منزلته عنده، ويخص أصفياءه بأوفى مما تمناه الأمل العبالغ ووده. والله تبارك وتعالى يمنح أمير المؤمنين وآباءه الأئمة الراشدين ما غدت مستقدمات الحمد والشكر عند لوازمه مستأخرة، إذ كان أفردهم دون الخليقة بأن أعطاهم الدنيا ثم أعطاهم معها الآخرة. واختصهم من حبائه بما لا يحصيه عدد، وخولهم من آلائه بما لا يقوم بشكره أحد.

وأما ما ذكرته من افتتاحك الجزيرة المعروفة بجربة لما شرحته من عدوان أهلها وعدولهم عن طرق الخيرات وسبلها، واجترائهم في الطغيان على أسباب لا يجوز التفافل عن مثلها، واستعمالهم الظلم تمرداً، وتماديهم في الغي تباهياً في الباطل، وغلواً، يأساً من الجزاء لما ستبطئوه، فإن من كانت هذه حالته حقيق أن تكون الرحمة عنه نائية، وخليق أن يأخذه الله من مأمنه أخذة رابية، كما أنه من كان من أهل السلامة وسالكاً سبيل الاستقامة، ومبقلاً على صلاح شأفه، وغير متعد للواجب في سره وإعلانه، تعين أن توفر من الرعاية سهمه، وتجزل من العناية نصيبه وقمه، ويؤمن ما يقلقه ويزعجه، ويقصد بما يسره ويبهجه، ويصان عن أن يناله مكروه، ويُحمى من أذى يلم به ويعروه.

I DIPLOMI GRECI ED ARABI DI SICILIA PUBBLICATI... DA SALVADORE CUSA Nit Einem (1 Worwart von Albrecht-Noch, 1982) DIPLOMI E CANCELLERIA DI RUGGERO II Con un contributo... di ALBRECHT NOTH, 1983

وأما شكرك لوزيرك الأمير تأييد الدولة وعضدها عز الملك وفخره نظام الرياسة، أمير الأمراء، فإن من تهذب بتهذيبك وتخلق بأخلاقك وتأدب بتأديبك لا ينكر منه إصابة المرامي، ولا يُستغرب عنده نجح المساعي، وواجب عليه أن لا يجعل قلبه إلا مشوى للنصائح، وأن لا يزال عمره بين غاد في المخالصة ورائح.

وأما المركب العروس ووصول كتاب وكيله ذاكراً ما اعتصده مقدم أسطولك من صونه وحمايته، وحفظه ورعايته، وحفظه ورعايته، وإعادة ما كان أخذ منه قبل المعرفة بأنه جارٍ في الديوان الخاص الحافظي، ففعل يجمل عنك صدره، ويل المعرفة بأنه جارٍ في الديوان الخاص الحافظي، ففعل يجمل عنك صدره، معاقدة المودة، ويعرب عن إيثارك إبرازها كلما تقادم عهدها في ملابس بهجة مستجدة. وهذا الفعل من خلائقك الرضية غير مستبدع، وقد ذخرت منه عند أمير المؤمنين ما حصل في أعز مقر وأكرم مستودع، لا جرم أن أوامره خرجت إلى مقدمي أساطيله المظفرة بما يجنيك ثمرة ما غرسته، ويعلي منار ثنائك الذي قررته على أقوى أصل وأسسته، وقد نفنت مراسيمه بإجرائك على غلاتك المستمرة في المسامحة بما وجب للديوان عما وصل برممك على مراكبك، وبرسم الأمير تأييد الدولة وزيرك، والرسولين الواردين عن حق الورود إلى تثم الإسكندرية، حماه الله تعالى، وحق الصدور عنهما وكل ما يصل من جهتك فعلى هذه القضية.

وأما شكرك على الأمرى الذين أمر أمير المؤمنين بإطلاقهم إجابة لرغبتك، ورسم بتسييرهم إليك محافظة على مرادك وبغيتك فأوزعنا شعارهم أنهم عتقاء شفاعتك وإرقاء منتك، فذلك من الدلائل على ما ينطوي عليه من جميل الرأي وكريم النية، ومن الشواهد بأنه يوجب لك ما لا يوجبه لأحد من ملوك النه انة.

وأما سؤالك الآن في إطلاق من تجدد أسره، وإنهاؤك أن ذلك مما يهمك أمره، فقد شفعك أمير المؤمنين بالإجابة إليه على ما ألف من كريم شيمته، وسيِّر إليك مع رسولك من تضمن الثبت ذكر عدته، وقد علمت ما كان من أمر

بهرام ووصوله إلى الدولة الفاطمية . خلد الله ملكها . شريداً طريداً، قد نبتُ به أوطانه، وقذفته دياره، لا مال له ولا حال، ولا عشيرة ولا رجال، فقبلته أحسن قبول، وبلغت به في الإحسان ما يزيد على السول، وغمرته من الأنعام ما يقصر عن اقتراحه كل أمل، وجعلته فواضلها يقلب الطرف بين الخيل والخول، وكانت أموره كل يوم في نمو وزيادة، وأحواله توفي على البغية والإرادة، إلى أن جرت نوبة اقتضى التدبير في وقتها أن عدقت به الوزارة، ونيطت به السفارة، فوسوس له خاطره ما زخرفه البطر وزينه، وصوره الشيطان وحسنه، وأظهر ما ظهرت إماراته ووضحت أدلته وعلاماته، فاستدعى قبيله وأمرته، وجنسه وعشيرته، بمكاتبات منه سرية، وخطوط عثر عليها بالأرمنية، فكانوا يصلون أول أول، إلى أن اجتمع منهم عشرون ألف رجل من فارس وراجل، ومن جملتهم أبنا أخيه وغيرهما من أهله، فدلوه بالغرور، وحملوه على ما قضى بالاستيحاش منه والنفور، وقووا عزمه فيما يؤدي إلى اضطراب الأحوال واختلال الأمور، فامتعض العساكر المنصورة مما أساء به سياستهم، وأبوا الصبر على ما غير به رممهم وعادتهم، فلما رأى أمير المؤمنين ذلك استعظم الحال فيه، وتيقن أن التغافل عنه يقضى بما يعسر استدراكه وتلافيه، فكاتب وليه وصفيه الذي ربى في حجر الخلافة، وسما به استحقاقه إلى أعلى درج الأنافة، وحصلت له الرياسة باكتسابه وانتسابه، وغدا النظر في أمور المملكة لا يصلح لغيره ولا يليق إلا به، السيد الأجل الأفضل، وهو يومئذ والى الأعمال الغربية، وصدرت كتب أمير المؤمنين تشعره بهذا الأمر الصعب، وتستكشف به ما عرا الدولة من هذا الخطب، فأجاب دعاءه ولبي نداءه، وقام قيام مثله ممن أجزل الله حظه من الإيمان، وجعله، جل وعز، حسنة هذا الزمان، واختصه بعناية قوية، وأمده بمواد علوية، وأيده بإعانة ساوية، تخرج عن الاستطاعة البشرية. فجمع الناس وقام خطيباً فيهم، وباعثاً لهم على ما يزلفهم عند الله ويخطيهم، وموضحاً لهم ما يُخشى على الدولة من الأمر المنكر، فاجتمعوا إليه كاجتماعهم يوم الحشر، وغصت النجود والأغوار، واملأت السهول والأوعار، وضاقت الأرض على سعتها بالخلائق، وارتفعت في توجههم لطلب المذكور الأعذار والعوائق، ولم يبق فضاء، ألا وهو بهم شَرق، ولا أحد ألا وهو منزعج بنصده وعلى تأخر ذلك قلق، وكان بهرام

وأصحابه بالإضافة إليهم كالشامة في اللون البسيط، وكالقطرة في البحر المحيط، وساروا مع السيد الأجل نحوه مارعين، وعلى الانقضاض عليهم متهافتين. فلما شعر بذلك لم يبق له قرار، ولاذ بالهرب والفرار، يهجر المناهل ويطوى المراحل ويرى الشرود غنما، ويعد السلامة حلماً. واستقرت وزارة أمير المؤمنين لهذا السيد الأجل الأفضل الذي لم تزل فيه راغبة، وله خاطبة، ونحو توليه إياها متطلعة، وإلى نظره فيها مبادرة متسرعة، ولم تنفك لزينة دستها مستبطئة، وفي التلهف على تأخر ذلك معيدة مبدئة، فأحسن إلى الكافة قولاً وفعلاً، وعمل في حق الدولة ما لم يجعل له في الوزراء شبها ولا في الملوك العظماء مثلاً، وغدا للملة الحنيفية حجة وبرهاناً، وأولى الأولياء إعزازاً وتكريماً، والأعداء إذلالاً وأهواناً، وصان الخلافة عن نفاذ حيله وتما غيله، ومخادعة ماكر، ومخاتلة غادر، فلذلك انتضاه أمير المؤمنين حساماً باتراً ماضي الغرار، واجتباه هُماماً في المصالح لا يطعم جفنه غير الغرار، واصطفاه خليلاً وظهيراً لتساوى باطنه وظاهره في الصفاء، واستخلصه لنفسه لمفاخره الجمة التي ليس بها من خفاء، وانتظمت الأمور بكفالته في سلك الوفاق، وعمت الخيرات بوزارته عموم الشمس بأنوارها جميع الآفاق، فسعدت بنظره الجدود، وتظاهرت ببركاته الميامن والسعود، وأصبح غصن المعالى بيمنه مورقاً، وعلى الملة من يمن أرائه تمائم من مس الحوادث ورقى، فآثاره توفى على ضياء الصباح، وعزماته تزري بمضاء المهندة الصفاح، ومآثره تفوت شأو الثناء وغاية الامتداح. فالله تعالى يحفظ النعمة على الخلافة الحافظية، ويوزع شكره على سبوغها كافة البرية بكرمه وفضله، ومنه وطوله.

ولما أمعن بهرام في الهرب وجدت العساكر المنصورة وراءه في الطلب، وضاقت عليه المسالك، وتيقن أنه في كل وجهة يقصدها هالك، عاد لمكارم الدولة وعواطفها، وسأل أماناً على نفسه من متالفها، فثملته الرحمة وكُتب له الأمان، فعاودته النعمة، واختلط برجال العساكر المنصورة، وصار حظه بعد أن كان منحوساً من الحظوظ الموفورة.

وأما اعتذار الكاتب عما وُجّه إليه بأن من الكلام ما إذا نقل من لغة إلى لغة أخرى اضطرب مبناه فاختل معناه، ولا سيما أن غرس فيه لفظ ليس في إحدى اللغتين سواه، فقد أبان فيما نسب إليه السهو فيه عن وضوح سببه، وقد قبل عفره ولم تفك يد ه على التمسك به.

وأما ما سيرته إلى خزائن أمير المؤمنين تحفة وهدية، وأنبت به عن همة بدواعي المجد ملية، فأنه وصل وتسلم كل صنف منه متولي الخزائن المختصة به بعد عرضه على الثبت المعطوف كتابك عليه وموافقته، وقد أجري رسولك في إكرامه وملاحظته على أفضل ما يعتبد مع مثله بمنزلة من ورد من جهته، وعلى قدر من وصل برسالته. وقد سير أمير المؤمنين من أمراء دولته، ووجوه المتقدمين بحضرته، الأمير المؤتنن المنصور المنتخب، مجد الخلافة، تاج المعالي، فخر الملك، مُوالي الدولة وشجاعها، ذا النجابتين، خالصة أمير الموابئين، أبا منصور جعفراً الحافظي، رسولاً بهذه الإجابة، لما هو معروف من المؤمنين، أبا منصور جعفراً الحافظي، رسولاً بهذه الإجابة، لما هو معروف من صداده، وعول عليه فيما يشافه به ويوضحه، وأصحبه من سجاياه وألمافه ما يذكره وأمير المؤمنين متطلع إلى ورود كتبك متضمنة من سار أنبائك وطيب أخبارك ما يسكن إلى معرفته، ويثق بعلم حقيقته، فاعلم هذا واعمل به إن شاء الله تعالى.

### العلاقات مع صقلية من خلال ابن عداري

وفي سنة إحدى عترة وخصيالة (1117) أعرى أمير السلمين عليًّ بن يوسف أما عبد الله محمد من مبعون قائد الأسلول مدينة تقوطرة من عمل رُوجار صاحب صقلية فنتجها وسى نساها وأطفالها... فيها، وكان عليًّ بن يجي صاحب المهدية كنب كنامً إلى روجار عندما وقع سيمها وشتّة يفتن تهديده في تبادخال الملتمين والعرب الى مقلية، فعلى كان من خزو أمي عبد الله بن مبعون، ما كان لم يتنك روحار صاحب صقلية أن السبب الباعت على ذلك والمدرك له هو صاحب المهدية فاستفر أهل بلاد الرّه وقطبة.. الاستصار واستجاس وحشد كأما في ذلك كله لأمره يمح السعر إلى صواحل السلمين التام له ما لم يعهد مثله»

وهي سنة ثمان وثلاثين واخمسمائة) (1144) وصلت قراقر المحوس هي مائة وحمسين مركماً بين كبار وصفار إلى سنة فخرحت إليها أحفاها فتقاتلوا فقتل من العربقين حلق كثير.

ابن عذاري : قطعة نشرها امبروسيو ويسي ميراندا مجلة هيسپريس تمودا 1961، ص 81. 108

## المغرب يواجه صقلية لمساعدة تونس! حسب إفادة التيجاني..

ولم تزل الشنة متأكدة بنهما (طبي بن يحيى بالمهدية ورافع بن مكي بقابس) إلى أن مات عليّ الذي كان أمر باستخداد الأساطيل لمال رُوجار. وقد ولى بعده اسه الحس فكاتب أمير المنشمين بالمغرب علي بن يوسف بن تأشين، واثنق بالر طائ أن وصل أسطول علي بن يوسف مع قائده علي بن ميمون إلى بلاد روجار فاسمت منها حصوناً وسي معا سبايا كثيرة ملم يشك المعراسي أن الماعت لعلي بن يوسف على دلك إنسا هو الحسن فاستحاش من قبلة وحند أحاده ومقائليه وبالع مي كم أمره... ولم يحب على الحسن مقصده فأمر

وهنئ الحس بهذا الفسح . وكتبت عنه في دلك كتب إلى سائر الحهات منها كتباب يقبول في بعص بوله :

ووان صاحب صقلية لح مي طغيان غيه، واستمر على عدوانه وبغيه، وحمله سوء تقديره، وفساد تبديره، على اهنضام جانب الإسلام، وظن أن ذلك سهل الملتمس قريب المرام، فاستجاس وحشد واستمر واستمد، ولما استمت له في طمه أموره، وكمل تدبيره الذي كان فيه تدميره، سيّر أسطوله نحو المهدية \_ حماها الله \_ في ىحو من تلاثمائة مركب حُمل على طهرها ثلاثون ألف راكب ورهاء ألف فارس، وكـان إقلاعـه في طـالع مقـارن للنحوس، قاص عليه نتلف الأموال وهلاك النَّموس، فمن أول ما أساه الله فيه من صنعه الجميل، وأظهره من عايته التي لا يؤدي حمها معير الشكر الحزيل، أن أرسل عليهم ربحاً صيرت حميعهم إلى التبار، وأصلتهم ببرد الماء حر البار، ونابب في إهلاكهم مباب زرق الأسة وبيص الشفار، وكمان روجار قد رام إخفاء كيده ومكره. بمنع السفر إلى سواحل المسلمين وحطره، فسقط إلى الساحل مركب من جملة أسطوله يعرفنا من ركانه صورة أمره، وما يسر الله سحانه من تشتيت ثبله ونتره، ولم نكن قبل ذلك مهملين لما يقتصيه هذا الحادث من التأهب والإستعداد، واستضافة الأحماد إلى الأحماد، فاستظهرها ماستقدام قمائل العرب المطيفة بما، صأقملوا أفواحاً أفواجا، وحاءوا مجيء السيل يعتلج اعتلاحاً ويتدفق أمواحاً، وكلهم على بيات في الجهاد حـالصـة. وعزمـات غير مترددة في مواقف الموت ولا ناكصة، ووصل الأسطول المخدول بمن أسلمه السوق إلى حد الحسام. وتحطاه العرق فيحا من الحمام إلى الحمام، ونزلوا على عشرة أميال من المهدية بجزيرة هنالك ذات أحساء، بيها وبين البحر محار متدابي المعبرين، فريب ما بين الشطين، هين مرامه، سهل على العارس والراحل خوضه واقتحامه، فتسرع إليهم من جنديا، ومن إنصاف إليهم من العرب المنجدة لنا، طائفة أوسعت أعداء الله طعنناً وضريا، وملأت قلوبهم حوفاً ورعباً. فلما عايموا ما برل بهم، أنزلوا عن طهور مراكبهم، مـا كـان أبقـاه العرق من أوراسهم، وكانب نحو من خمسائلة فرس وظنوا أنهم إن امتطوا متونها مستسلمين، وصدموا نها حيوش المسلمين، أمكنهم بها انتهار فرصة. فأكذب الله طنوبهم وخيّب آمالهم، وجعل الدائرة عليهم لا لهم، وخامرهم من الرعب الدى نصر الله به المسلمين، وخذل به المشركين، وما ولُّوا بهم أدبارهم يرون الهريمـة والهرب علبـا، وتركوا كثيراً من خيلهم وأسلحتهم بهياً مقتسماً، وفيئاً معتمما، واتفق في مدة مقام هذا الأسطول بالجزيرة أن رجلاً من طعاة العرب وَمَر دتهم دعاه فساد دينه، وصعب يقيبه، أن اعتال لهم قصراً على المحاز المدكور شديد الإمتناع فحصل به ميهم رهاء ماثة علج، وتسريت العرب إليهم من كل فج، فحردنا من خيلنا من تولي أمره، وباتتر حصره، إد كانت العرب لا ساشر متل هدا وإنما تعرف الحصن لا الحصون، وإيما يعطم غناؤها في السهول لا الحرون. ثم أقلع حميم الأسطول حين علم عجره عن استبقاذ أصحابه ولبتوا بعده والقتل يمحقهم، والنبار تحرقهم، إلى أن استؤصلوا عن أحرهم، وكثهم الحتف على جناههم ومناخرهم، وجرى أمر هذا العدو المخذول من أوله إلى آخره وفاتحته إلى

خاتمته على ما قاله سبحانه : ﴿ يَا أَيُهَا الذَّيْنِ أَمَنُوا اذْكُرُوا نَعْمَةُ اللَّهُ عَلَيْكُم إذْ جَاءَتُكم جَنُود فَأَرْسَلْنَا عليهم ريحاً وجنوداً لم قروها ﴾ فالحد لله الذي أيد الإسلام ونصره، وأعلاه وأظهره، وأباد النَّرك ودمره، وأنَّله ودحره.

ولما أقلع الأسطول إلى مقلية خائباً خاسراً... اتفق بإأره أن وصل أسطول الملقم من العغرب وقائده محمد بن ميمون المذكور قبل، فعات في بلاد روجيار وقتل وحمل نساءها سبيا إلى بلاده، وكان لجار كلما وصل أسطول من العغرب إلى بلاده نسبه إلى الحين...

رحلة التيجاني ص 334 ـ 335



السقف الرائع (للكابيلا بلاتينا) في بابيرمو (صعبية) وهو ينزع إلى هندسة السقف الذي شيده المرابطون في البلاط الأوسط من جامعة القرويين بفاس، ويلاحظ أن قبة (الكابيلا) ترجم لتاريخ 1130 بينما قبة القرويين ترجع لسنة 1137.

# وضع المسلمين في صقلية على عهد المرابطين من خلال الوثائق المعاصرة

مهما قيل عن «التساهل» و« التسامح» الذي عرفته الفترات المتقدمة من حياة المحكام الصقليين النورمانديين إزاء المسلمين الذين كانوا يعيشون هناك آنذاك، فإنه لا يمكننا بحال أن نفض الطرف عن «الوجه الآخر» من أنواع الضغط والقهر التي كانت تمارس ضد أولئك المسلمين حتى يعتنقوا الدين المسيحي أو يتركوا البلاد للذين احتلوها... ومن هنا فإنه سيكون مفيداً بالنسبة للذين يدرسون هذه الفترة من التاريخ أن يقفوا على نماذج من الوثائق التي حررت باللغة العربية في شكل صفقات بيع عقار أو في شكل تنازلات عن بعض الحقوق، أو في شكل آخر من الأشكال التي تعني التركيع والإخضاع... كان في هذه الوثائق.

- 1) ما لم يحمل تاريخاً بمعنى أنه قديم، ومنها ما ضبط تاريخه، مثلا :
  - العشر الأول من رجب سنة 506 = اكتوبر 1112.
  - العشر الأواخر من جمادى الأولى سنة 526 = أبريل 1132.
    - 4) العشر الأواخر من ربيع الأول سنة 528 = يناير 1134.
      - 5) سلخ ذي القعدة من سنة 531 = غشت 1137.
      - 6) رجب 539 = (من تاريخ العالم 6653 = 1145).
      - 7) رمضان 539 (من تاريخ العالم 6653 = 1145).
      - 8) سنة 539 (من تاريخ العالم 6653 = 1144 ـ 1145).

إن مثل هذه الوثائق تعطي الدليل، إن كنا نحتاج لذلك، على أن المسلمين كانوا يوجدون على حال من الحرج والشدة والياس بحيث لم يكن في مستطاعهم إلا أن يقبلوا ما يفرض عليهم أو يرحلوا عن البلاد... ولا ينبغى بحال أن يغرّنا تعامل النورمانديين مع الحرف العربي في الوثيقة وفي التخاطب، فإنـه لم يكن في مستطاعهم غير ذلك في انتظار أن يجهزوا وبصفة نهائية على كل بقايا الإسلام والعروبة بتلك الديار...

وقد رأينا أن نشير إلى بعض النصوص والمبور التي تتصل بهذا الموضوع أملاً في إلفات النظر إليها، وفي دراستها من الوجهة الأدبية والاجتماعية، وكذلك من خلال الأعلام الشخصية والجغرافية التي توجد فيها:

فممًا لم يحمل تاريخاً :

أمهاء الرجال الذين «أعطوا» إلى السُلطان الكنيسة الكبيرة: كنيسة القديسة البركين توق مريم بمدينة صِقلية... وجملتهم خمسة وسبعون رجلاً من بينهم الركين والمجاطى والمرابط، والأشقر وأبو طالب...

### ومن هذه الوثائق ما حمل تاريخ رجب 506...

ويتعلق الأمر بما اشتراه زكري النصراني بن الشيخ سليمان العطار وكالة للقائد غفور بن الشيخ الاروطو حرسه الله، بأمره وماله من الكاتب أحمد بن.... التميمي، اشترى منها له بإذن كل واحد منهما لصاحبه في البيع والقبض والتسليم والإبراء جميع حظهما ومبلغ ملكهما الذي بينهما نصفان بالسواء وذلك النصف يتبايعاه من جميع الفوارذي القصب الفارسي الذي من رباع مدينة بلرم بقرب الدجاجين هو الذي نصفه الباقي من أملاك القائد غفور المشتري له جميع هذا الفوار المبيع نصفه في هذا الكتاب وتحيط به حدود أربع هي نهاياته وآخر غاياته... إلى أن يختم العقد بهذه العبارات والتوقيعات:

ثم شهدوا أجمعون على معرفة أرغيسه عبد الرحمن الكاتب المعلم البايع المذكور وعلى معرفة زكري بن سليمان العطار النصراني المشتري المدذكور وعلى معرفة زكري بن سليمان العطار النصراني المشتري المدذك وعلى إقرارهما وإشهادهما على أنفسهما بجميع ما سمى ونسب إليهما في هذا الكتاب من عرفهما بحال الصحة وجواز الأمر، وذلك بتاريخ العثر الأول من رجب من سنة ست وخميمائة، شهد بذلك كله: مجاهد بن حسين الكندي، محمد، بن محمد القيمي، على بن أبي الفتح بن... أمحمد بن أبي الفتح بن....

### وكان مما حمل تاريخ العشر الأواخر جمادى الأولى، 526.

هذا الكتاب الذي يتعلق بتوزيع حصة ماء، وهو يبتدئ هكذا:

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد نبيه وصحبه وعلى أهله وذريته وسلم تسليما.

هذا كتاب من عبد الرحمن بن عمر بن أبى السمرا اللواتي ومن حسين بن على الكندي المعروف ابن الحندرو كتباه فيما بينهما وثيقة وحجة ومناقلة ومعاوضة ومبادلة صحيحة جايزة وأشهدا بجميع ما فيه على أنفسهم طايعين متبرعين راضين متسرعين في صحة عقولهما وأبدانهما وعميم سلامتهما وجواز أمورهما، وهو أن الحاج عبد الرحمن المبتدأ بذكره منهما في هذا الكتاب في يديه وحيازته وملكه جميع نوبة ما من العين التي بأرض صقلية بالفحص الغربي من مدينة بلرم وهي العين المعروفة بالمناني الجارية إلى سقى جناب الموضع المعروف ببرج البطال ثم إلى فحص مارية...

### إلى أن ينتهى العقد المذكور بهذه العبارات:

وأشهد بذلك كله على أنفسهما بجميع ما نصه الذكر عنهما في هذا الكتاب بعد أن قرئ عليهما وبين لهما ثم استفهما عنه وأقرابه وبعميم جميعه وأذنا في الإشهاد عليهما بكليته لمن عرفهما بالعرف الاسم وهما بحال الصحة وعميم السلامة وجواز الأمر بالطوع منهما والرضى بتاريخ العشر الأواخر من جمادي الأولى سنة ست وعشرين وخمسمائة... شهد بذلك كله :

عبد العزيز الموذن بن السبع الهواري - حسين اللواتي - أحمد بن حسين اللواتي.

## ومما حمل تاريخ العشر الأواخر من ربيع الأول 528...

من ما ..... على .... هذا من السرادعة والترارية والعمال وأمنا التجار إلا يتعرض رهبان بقطس فيما يوسقوه في قواربهم من القمح والسمن والجبن الذي هو لخاصيتهم من ساير أماكنهم وما يعطي لهم هبا برسم الكنيسة ولا يصنعوا من سفيره إلى ليبر وبقطس سوى ما كان من القمح المشتري فأنهم يودوا ما يخب عليه من السراح على العادة على ما رمم لهم في هنذا السجل ولا يخرج معهم لخلاف ما ثبت فيه وقد ختمناه بالطابع المشهور تأكيدا ودليلا على صحته وكتب بالتاريخ العشر الآخر من شهر ينار من سنة ثماني وعشرون وخمسمائة بالأندقتس الثاني عشر حسبنا الله ونعم الوكيل.

ومما حمل تاريخ سلخ ذي القعدة 531

وثيقة تتعلق ببيع عقارٍ وهي تبتدئ هكذا :

صحيح هي....

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده كما هو أهله ومستحقه ومستوجبه

هذا ما اشترى غرتيل النصراني بن غرتيل الشيخ الأركالأرك هرز بمسيني حرسها الله بأمره وماله من علي بن أبي القسم بن عبد الله العطار المعروف ابن الباروقي ومن والدته سيدة بنت يوسف القيمي القائمة في ماا سيذكر على ولدها عبد الله المرامق وبلبلة البكر ولدين زوجها أبي القسم المذكور بإقامة الشيخ الفقيه القاضي أبي القسم عبد الرحين بن رجا أكرمه الله ووفقه وهو حينئا القاضي بصقلية إياها في البيع عليهما وقبض الثين للنفقة عليهما في ما لا بد لهما منه ولا غنا لهما عن ذلك ما تتوجه أين تملكه وتتغير وان نكسه وإذ كان هذه الدار المذكورة بعد البيع عليهما ما سيذكر تواهب حذرا لهما وخشي على بعضهما المقوط قرار الشيخ عليهما ما سيذكر عليهما من حسن النظر لهما وحمد العافية فأقام لهما والدتهما سيدة المذكورة فقامت في ذلك بأمره وولته عن إذنه بعد أن توذن على ما سيذكر بيعه وأشهر منه ما يجب بأمره وولته عن إذنه بعد أن توذن على ما سيذكر بيعه وأشهر منه ما يجب فكان أوفر العطا فيه الثمن المذكور تعديل لم يبلغه سوى غرتيل المشتري المذكور فاشترى غرتيل المذكور فاشترى غرتيل المذكور فاشترى غرتيل المذكور والدتهم ما دي غرتيل المذكور والدتهم على ومن والدته

سيدة البايعة على من ذكر بحق ما ذكر جميع الدار التي في أيديهم وحيازتهم إلى حين هذا البيع المذكور وهذه الدار المبيعة المذكورة من أرض صقلية وبداخل القصر القديم ومن دور الزقاق المعروف بزقاق ابن خلفون النافذ من جهة قبلية إلى الشارع الحامل من باب الأبنا إلى باب السودان ومن جهة دبوره إلى ماط البلاط ولها هناك حدود أربعة تحيط بها وتشتمل على جميعها...

### إلى أن يختم العقد هكذا:

وشهد على شهاداتهم بذلك كله بأمرهم ومحضرهم وإذنهم في نقل ذلك عنهم إلى ما يجب نقل ذلك إليه من القضاة والحكام وولاة النظر بين الأنام فنقلوا ذلك وتحملوه، وكل صحيح العقل والبدل حاز النقل وتأخر النقل إلى شهر رمضان من سنة اثنين وثلاثين وخمسائة، شهد بذلك كله:

عبد الرحمن الأنصاري وعمر القبسي وعذر التميمي وعمر الزناتي وعبد الله الهواري ومحمداللواتي...

### وكان مما حمل تاريخ رجب 539... هذه الوثيقة :

لما كان بتاريخ يوم الإثنين أول ينار الأندقتس لثامن سنة تسع وثلاثين وخمسائة ومن تاريخ العالم ستة آلاف وستمائة وثلاثة وخمسين سنة حضر بالمدينة حماها الله الأراكنة والأساقفة والقمامسة والترارية وغيرهم من ساير صقلية صانها الله لتجديد جرايدهم لأجل تمحيصها واندراسها وحضرتم أنتم رهبان قطانية وأحضرتم جريدة من قبل السلطان الكبير قدس الله روحه ونور ضريعه كان أمر بكتبها إلى كنيسة أسقفية قطانية لتاريخها خمسين سنة فيها ذكر ما كان أقطعها من الرجال بقطانية فطولع المجلس السامي رفع الله ممك مجده بذلك فخرج الأمر العالي المطاع الملكي المعظمي القديسي الرجال ورادي وإده الله علا ومضا بتجديدها وإثبات من بها من الرجال على شريطة أنه إن كان يوجد أحد منهم في جرايد الديوان المعصور أو في جرايد الترارية وغيرهم وتتلفه الكنيسة لأجل أن الجريدة القديمة التي نسخت منها هذه الجريدة كتبت بعد الجرائد التي كتبت تمامة قديما بسنتين.

وتنوعه وصيح بالديمية وصناعها وصناعة في الصناعة من مواذا بوعن بي المرتب تين العامسية من الديمية التفاعلية. ويكون المورود بالديمية المرتبط الموادات الموادات المرتبط المرتبط المرتبط المرتبط المديمة المرتبط ال وي مراسم به مسلما بوعد هم وي مسلم بيرانية و ايور من مي المنظرة والمناسب المنظرة والمناسب المنزود والمناسب المن المذكود الوفير مسيم ويرون المناسب من المساد المسالمة وقد والمناسبة المنظرة والمناسبة المناسبة والمناسبة والمنا عرج علما الوطن الماج عدالهم المنظرة في المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة وا در ماه ما المراجعة ا المراجعة ... معه ويعدو ، و ويعرب عبرا احترب مرصيات على هذي المذكروني أن قرف في ماصل العامن ها تتب السرون في المستخدم ا المستخدم المستخدم عبرا احترب على مصيات على هذي المستخدم على حيث مند السرائع عن قصيد و المستخدم المس ما اللاور مندان المنافرين في اكامل المنافرين سيده وسنها في خاللكان مع فه عظم حصارة محق سال وشاعدة منها لحيد ذك كلم المناطقة به وفي عسيه ما المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة وسال وشاعدة منها المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة فعمل المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة في المراجعة في المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة من المراجعة المراجعة المراجعة من ملكم العاد قسمه المراجعة في المراجعة مع وصف عفوا هذا المناقلين المبادلة والعادلية في النبياء وتناقب المدينة والمؤتف المدينة والمحالية والمساولة الم ما الى صلحه والواعدية المبادلة والعادلية في النبياء وتناقب المراجعة المبادلة والمحالية سسه ووريص يدى وخرجه مى ملكم إسابيكسيم بسابير النسب لكافية متى صرف قلل المدينة المقال المقال المقال المقال المقال ما الوحرية أوجب من الخرجه من ملكم إسابيكسيم بسابير والمنافلة المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق ا ما الوحرية أوجب من المعلق على المعلق على على المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق ال المستورية المستورية

سب هان او ياي رحيما حيث بضمان ذلك وعيده إن غلى حرما لصاحبين في الواقعة وفي ما على حيديا الارسوسية على المسابقة بعن المسلمين عايقضي من العلم حريم بسنتها المحرم الرحيثي بالدرك نفاه من المعارضات في أذ مح المسلم الوعادي نها المسلمين عايقضي من العلم حريم بسنتها المحرم الرحيثي الدرك نفاه من المعارض المسلم ت سسي به يدسى به التفريخ به دستم المنحى النبيع بالمرك فله بي المعاوضات عنى المحاصدة المرك بينا المرك بين ي وصعابيه بن باسرجه على استخدف وجرجها دافذاف صفوفها ويدرونك بارض قيما على المؤتم المؤتم المؤتم المؤتم المؤتم ا يه وصعابيه بن باسرجه على استخدام المؤتم ا المختاب فلك الدعري باطلان والسينز ورواد برفالها المؤتم المؤتم المؤتم المؤتم المؤتم المؤتم المؤتم المؤتم المؤتم هيما تعدامات فها أن يطوعها رصيبها والمؤتم المؤتم الم ب مع عدر عدراتهم المسلم على عرد و تراكا مدرسه الكرداك جدا ما في المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المس المركز المسلم المسلم المسلم المسلم على عرد و تراكا مدرسهما والمسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم ا هذا الكماء معلم المسلم الم مرضا بالدب الامر و هالميذا المسلم المسل مر مرون مدن حسیق بی معی رو رو تا حد جسیسه واضع اربرات هم معی بسته به حکم عاملی کمانی این است. عن الکام به معراده و علیها و ارب لها نشر استهامت واقع به روست می وازد به از این است را در است را در این المانی عرضها الکام الام معیاد المتحدة عرصها است تر در در الام تر الله به الله به المان المان الله الله تعیرونگ من من من من من من من المنطقة المنطقة على المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة عنها من من من عند المنطقة على في المنطقة على المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة ا المنطقة المنطقة

صيع منهم باسرالإصل سنهد وذلك كلم

Cz = (50, 1 = 1)

### وكان مما حمل تاريخ رمضان 539 نجده هذه الوثيقة :

لما كان بتاريخ الرابع وعثرين من مارسو الأندقتس الشامن سنة تسع وثلاثين وخمساة ومن تاريخ العالم ستة آلاف وستمائة وثلثة وخمسين سنة حض بالعدينة حماها الله الأراكنة والأساقفة والقمامسة والترارية وغيرهم من ساير صقلية صانها الله لتجديد جرايدهم لأجل تمحيصها واندراسها وحضرت أنت يا غرتيل فرستال وأحضرت جريدة كان كتبت بآمر السلطان الكبير قدس الله روحه وبعث ضريعه إلى رجير فرستال والدك فيها ذكر ما أقطعه من الرجال من جريدة جالصو وليسهم مكتوبين في جريدة قرلون فطولع المجلس السامي رفع الله ممك مجدد بذلك فخرج الأمر العالي المطاع الملكي المعظمي القديمي الرجال:



# علاقات المرابطين بالجمهوريات الساحلية على البحر المتوسط

- □ التردد على الموانئ المغربية بعد الحصول على الإذن.
- □ المراكب المغربية في ميناء بيزة ومعاهدة 527 = 1133.
  - □ المركز الدولي لبيزة على هذا العهد....
    - □ منافسة جنوة لبيزة.
  - □ مرسيليا تبحث عن الحليف في المغرب...
  - □ اتفاق بين مرسيليا وبين جنوة حول المغرب.
    - دور الإتفاقيات الشفوية.
    - عن تاريخ تعامل الإسلام مع الأمرة الدولية.
      - □ المرابطون والبابا...



## المرابطون والجمهوريات الساحلية على المتوسط

لقد أسهمت وقعة الزلائقة، ومهاجمة صقلية في الدفع باسم المغرب إلى الأمام وغدت بعض الجمهوريات التي تقع على البحر المتوسط تتوسل للتعرف على المغرب والتعامل معه... وكان في صدر هذه البلاد طائفة من الدويلات الساحلية: بيزة، جنوة، مرسيليا...

وهكذا فقد عرفت أيام المرابطين عهداً جديداً على صعيد العلاقات اللدُّولة، وفي ميدان التعامل التجاري على الخصوص.

وإذا لم نعشر لحد الآن على آثار مكتوبة ومحددة عن الشُروط التي كانت تجري على مقتضاها تلك الاتفاقيات، فإنّ هناك على الأقلّ، أذوناً بالمرور كانت تمنح بشكل أو بآخر لبعض السفن المتوسطية لتقصد الموانئ المغربية.

وإن بيزة وجنوة لم تتأخرا بدورهما عن التفاهم مع الملوك المغاربة من أجل عقد اتفاقيات محددة، سواء أكانت شفوية أو مكتوبة، وذلك لتتمكن تلك الجهات من التردد في أمان على الموانئ المغربية... الأمر الذي كان أيضاً هدفاً من أهداف الأمراء المغاربة.

وهكذا فقد عرفت أيام المرابطين سنة 527 = 1133 عهداً جديداً حيث أبحرت باخرتان إفريقيتان إلى بيزة (PISE) من طرف «ملك المغرب» ROI de «ملك المغرب» Maroc» علي بن يوسف بن تاشفين (1)، حملت على ظهرها بعثة دپلوماسية من المغرب، وكانت بيزة آنذاك مصدراً من مصادر قوة البحر المتوسط... وهناك جرت مفاوضات بين قادة جمهورية بيزة وبين السفراء الأفارقة تم على إثرها التوقيع على معاهدة السلام والتجارة يوم 20 شعبان 25 = 26 يونيه 1133...

أكر لاتري أنَّ القصد إلى يحيى ابن العزيز، وهذا خطأ فإن هذا ينتسب لبني حماد وليس للمرابطين De Mas Latric P.36

إن العقد كان يثيل منطقة أمير تلمسان، ويتحدث عن شخصية ثانية ربما كان حاكم الجزر الشرقية (بالياريس) أو أمير الأسطول المرابطي القائد ابن ميمون الذين لا نستغرب من وجوده في بيزة<sup>(2)</sup>.

لقد كان لبيزة على هذا العهد سمعة مدوية في البحر المتوسط فقدتها مدينة أمالفي وناپولي.

كان في استطاعتها أي بيزة أن تجهز بورطو بيزانوا (Porto - Pisano) وهو حـوض واسـع داخلي يـوجـد غير بعيـد عن مصب أَرْنَـو (ARNO)، نحـو ليشـُـورن (Livourne)، أقول أن تجهّز هذا المكان بأسطول يتألف من مائـة إلى مائـة وخمس



منارة بيزة...

<sup>2)</sup> المصدر السابق.

قطعة، لقد كانت لها الهيمنة المطلقة بعرياً وتجارياً على كل ساحل البعر التيريني ابتداء من بُيُومبينو (Piombin) وسيڤيطا ڤيشيا (Civita - Vecchia) إلى ليريسي (Lerici) في خليج سييسيا (Spezzia).

ومع أن الدلائل كلها تشير إلى أن البيزيين كانوا سبّاقين إلى عقد الإتفاقيات المؤكّدة مع المرابطين إلا أنه من غير المشكوك فيه أن اللجنوبيين» - ولو أن البيزيين تجاوزوهم في ذلك - لهم علاقات «امتياز في النستودعات والمراكز بالمغرب على نحو ما كان بالنسبة للبيزيين.

لقد كانت جنوة تساس بواسطة حكومة يقظة ومنافسة للقوة البيزية حيث رأيناها تبحث بكل وسائلها عن توسيع رقعة نفوذها في سردينية وانتهى الأمر بتفوقها على المصالح البيزية<sup>(3)</sup>...

وفي كاكلياري (Cagliari) جنوباً شيّدت الحصن الجنوي (Castel - Genoves)، الذي يعرف اليوم بكاسطل صاردو لحماية الخليج الذي يقابل كورسيكا، وشيدت الغرب (Alghéro) إقطاعية دوريا (DORIA) التي تكوّن المرسى الأساسي في الغرب تجاه (بالياريس)، ولقد خضعت لهيمنتها السياسية سائر المدن التي تقع على ساحليها ابتداءً من فينتيميل (Vintimille) على مقربة من كونتية (مقاطعة) نيس (Nice) إلى بورطو ڤينير (Spezzia) قريباً من خليج سهيزيا (Spezzia) حيث تبتدى أرض بيزة.

وهكذا أخذت المناطق المجاورة (پروڤانس Provence) تبحث عن جنوة لمحالفتها والتوسُّل بها.

ومن ثمت وجدناها عام 1388 = 532 ـ 533 أيام علي بن يوسف بن تاشفين تنشئ حلفاً على شكل ضيّق جداً مع البلديات والمجالس المنتخبة ومع سادة مرسيليا وهيير (Hyères) وفريجيس (FREJUS) وأنتيب (Antibes)، وكان الهدف على الخصوص تجارياً وأيضاً خان الإتصالات مع إفريقيا.

وهكذا نرى أنها، أي جنوة، على ذلك العهد، بل وقبل هذا، تنعم بوضع محترم ومُربح بالمغرب.

<sup>3)</sup> المصدر السابق 35 ـ 37.

وبالعودة إلى حلف دفاعي وهجومي عقدته جنوة مع مرسيليا، نجدها تتعهد للبلديات والمجالس بأن تساعدها على التفاوض من أجل إبرام معاهدة مباشرة «مع ملك المغرب» وقد حصلت من سائر المدن البحرية التابعة لپروڤانص (Provence) على الإلتزام باحترام الأشخاص والممتلكات التابعة لأمير المؤمنين وكذلك الوعد، في حالة ما إذا أمرت قراصلتها بالتحرك بأن ترغم هؤلاء القراصلة على احترام المغاربة. (4)

ومن حقنا هنا أن نفتح قوسين عن تاريخ اندماج المسلمين في الأسرة الدولية للحديث عن تاريخ تعامل المسلمين مع الأسرة العالمية، واعتراف الإسلام بالمسيحية، وكذلك عما سمى بتأثير الغرب في مفاهيم الإسلام لقانون الدول...

لقد بدا لبعض الناس - نتيجة لغيبتهم عن التاريخ الدولي للمغرب... أن المجموعة الإسلامية إنما «اندمجت» و«اعترفت» و«تأثرت» و«عرفت» القانون الدولى أيام العثمانيين عندما أبرم السلطان سليمان القانوني معاهدته عام 1536 مع فرنسوا الأول ملك فرنسا مدة حياتهما، هنا فقط دخل المسلمون الأسرة الدولية ! أكثر من هذا فإن ذلك «البعض» يتمحَّل ويتكلف ليذكر أن السبب في ذلك «التفتح» هو أن العثمانيين أحناف وأنهم ذو عرف معهود سلفاً وأنهم تابعوا ذلك بعد انهزامهم في حصار فيينا كسباً للأصدقاء!!

ونحن نرى الآن ـ إذا نحن غضضنا الطرف عن المعاهدة التي أبرمت بين عبد العزيز بن موسى بن نصير وبين ثيودمير منذ شهر رجب 94 = أبريل 713 - أن دولة المرابطين - وهي مالكية المذهب - نراها منذ عام 527 هـ = 1133 م تبرم الاتفاقيات مع الدول المسيحية قبل العثمانيين بأكثر من أربعمائة سنة(5)...

<sup>4)</sup> انظر القسم الثاني من مقدمة هذا التاريخ ص Traités de paix et de commerce et 194.193 documents divers : concernant les relations des chrétiens avec les arabes de l'Afrique septentrionale au moyen âge par M.L. De Mas Latrie Paris 1866 Préf. 37 docu. p. 88. Relations et commerce de l'Afrique septentrionale ou Maghreb avec les nations chrétiennes au moyen âge

<sup>-</sup> Paris 1886 Page 70. 5) محمد فريديك المحامى : تاريخ الدولة العلية العثمانية، بيروت 1399 ـ 1977 ص 91 ـ 92.

Land al Larnar dio C. Larnal Histofel hoc curgini fermi - Land

ils de very name nam nam pont i ofnitet canneled no feegre. marite a bond processe de les virales de very vame no permone de les very la considerate de les very vane de very vame de very de les very la considerate de la consider Peccunia - Pitonia em 1 ritatudum host examicat lange potetza. 1 manu v. 1 d. amila et ocole, malettell que of feeing ax anist insach Mailough die - waaebin oush fine dolo fine France fine ullo malo izuno hquani remaferit puterbo ur abbac dur Lanner saluabinh annagist hold reup povered Dinak of 1787 is and

tamiens contre Lomann-q m for ut derneept erit.

من أقدم الوثائق الأروبية التي تتحسث عن ملىك المغرب (NIURROC) وهي تحمل تــاريخ 1138 (532 ـ 33 هـ) وقد وقفت عليها في أرشيف الدولة في مدينة جنوة...

### المرابطون والبابا.

وفي الوقت الذي كنا نشاهد فيه مدّ اليد إلى الجمهوريات الساحلية على البحر المتوسط. باستثناء صقلية . نلاحظ أنه لم يكن هنا رابطٌ بين الباب وبين قادة المرابطين بل إننا نلاحظ، على العكس من ذلك، أن العاهل المرابطي يقوم بتحرير رسائله المعروفة إلى ملوك بني حمّاد مما أسلفنا ذكره وهو يحمل في تلك الرسائل على «تطوّع» أوئنك الملوك لخدمة «صاحب رومة»..!

وهكذا فبالرغم من وجود «ميلشيات مسيحية» تعمل في صفا الجيش المرابطي على ما أكده ابن الأثير... وبالرغم من وجود بعض المعابد المخصصة لتلك الميليشيات إلا أتنا لم نعشر على ما يثبت بأنه كانت هناك مراسلات أو خطابات بين الباباوات وبين أمراء المرابطين الذين عرفوا بكثافة الحجاب وإغلاق الباب على ما يقولون...

#### العلاقات مع القسيسين من خلال الحسبة....

وفي معرص الحديث عن علاقات المسلمين باليهود والنصارى، قبال ابن عبدون . يجب أن لايحـكُ مسلم وافي العَمَّام) يهودياً ولا نصرابياً ولا يرمي زبله ولا ينقي كنيف.. ولا يخـدم مسلم دامة يهودي ولا نصراني ولا يستزمل ولا يضـط بركامه، وإن عرف هذا أفكر على داعله !

ويحب أن يمنع النساء المسلمات من دخول الكنائس المشوعة، ويجب أن تمنع الاونجيات من الدحول في الكنيسة إلا في يوم فضل أو عيد، فأنهى يزيين مع النسيسي، وما ممهم واحد إلا وعمده منهى إنسان أو أكثر يست معهن ! وقد صار هدا عوما عندهم لأنهم حرَّموا الحلال ماستخلوا الحرام، يجب أن يؤمر القسيسون بالزواح كما في ديار المشرق !

يجب أن لا يترك في دار القسيس امرأة : لا عحور ولا غيرهـــا إن تــأبني الـزواح، يجب أن يجــروا على الحتان كما كان يفعل بهم المعتشد بن عباد فإنهم متبعون ـ برعمهم ـ لــسن عيـــى صلم، وعيـــى قـــد احتـــن، ولهم في يوم اختنانه عيد يعطمونه.!!

# المبادئ العامة للاتفاقيات بين المغرب والدُّوّل المسيحية

- حماية الأجانب أفراداً وممتلكات.
- □ وضعية القنصل في المغرب تختلف عنها في المشرق.
  - □ امتلاك المسيحيين للفنادق...
    - □ المسؤولية الشخصية...
  - □ تحريم القرصلة بين الطرفين.
  - استقبال الأجانب تحت علم حليف.
    - ٥ التزام الأجانب باحترام قوانين البلاد.
  - □ التقيّد بعدم تجاوز الأماكن المخصصة للتجارة.
    - □ رسوم الديّيوانة على الواردات والصادرات.
      - □ الإجراءات المتحدة ضد التهريب.
- □ حقّ الدولة في حجز كلّ بضاعة ترى المصلحة في حجزها.
  - ضمان حماية المغاربة في الخارج.

## المبادئ العامة للاتفاقيات المبرمة بين المسيحيين والمسلمين ببـــلاد المغـــرب

سلفت الإشارة في المجلد الأول من مقدمة الكتاب ص 113 إلى هنا الموضوع الذي نعود إليه بتفصيل حتى تكتمل الصورة بالنسبة للذين يهمهم الأمر، معتمدين على المعلومات القيمة التي قدمها إلينا الكونت دوماص لأتري في كلّ من كتابيه حول اتفاقيات السلام والتجارة بين المسيحيين وعرب ثمال إفريقيا في القصر الوسيط.(1)

وهكذا وجدنا أن هناك عنصرين لضبط هنه الأمور، الأوّل يتعلق بحماية الأَجانب أفراداً وممتلكات، والثاني يتعلق بما يلتزم به هؤلاء من قوانين لضمان تلك الحمادة لهم...

ففيما يتصل بالعنص الأول نذكر أن هناك :

أوَّلا : أمان الأشخاص ـ حرية المعاملات التجارية.

لقد كان التجار ومواطنوا الدولة التي بينها وبين العاهل المغربي اتفاقية يتمتعون بالحماية وكذا أولئك الذين خوّل لهم السلطان إمتيازات وتثمل هذه الضمانات الإقامة في المدن والأسفار عبر البحار. ولقد كانت بعض الإتفاقيات تؤكد هذه الوضعية حيث كانت بعض السفن الإسلامية تخول لمواطني القوة الحليفة التسهيلات الكاملة سواء أبحروا على سفنهم أو على سفن دولة أخرى. لقد كانوا بذلك تحت الرعاية الكاملة للسلطان، هذه الرعاية التي يعبر عنها بكله (Sauvegarde) عند المسيحيين وكلمة (Aman) «الأمان» عند العرب.

M. L. DE MAS LATRIE: TRAITES DE PAIX et de Commerce, Paris 1866-1872 p. 92. Relations et Commerce de l'Afrique Septentrionale Paris 1886 p. 172

كان القانون صارماً في معاقبة كلّ من أساء للمسيحيين كما أن رجال الجمارك يتابعون المُتهم إلى أن يصلح الح الخطأ ويعوض المُرر، ولقد وضعت مصالح المسيحيين ومعاملاتهم التجارية مع العرب تحت رعاية مدير الجمارك أو الوالي أو القاضي.

وهكنا فلم يكن في إمكان الضابط والمواطن المسلم إعاقة النشاط التجاري للمسيحيين، بينما كان لهؤلاء الخيار في بيح بضاعتهم أو العودة بها إلى أروبا إذا لم يمكنهم التخلص منها، كما كانت لهم الحرية في شراء كل السلع الإفريقية ما عدا الرصاص الذي كان مقصوراً تصديره على تجار البندقية، وفي هذا الصدد فإن الاتفاقيات المبرمة كانت تتضمن مبادئ تمنع أيّ دولة مسيحية ترغب في احتكار أيّ منتوج وذلك من أجل إلحاق الضرر بتجارة دولة أخرى. كما كان من المتفق عليه والمطبّق كذلك أنه في حالة حرب فإن السواحل المغربية كانت بمثابة مخابىء تلجأ إليها الجيوش الحليفة للاستنجاد بالسلطان أو الأمير...

إن العبارات التي ترجمت على أساسها الوثائق المسيحية القديمة عن العربية والتي تعبّر عن حالة لا حرب العربية والتي تعبّر عن حالة لا حرب ولكن تعني العلاقات والتحالف والاتحاد الفعلى الناشيء عن الاتفاقية.

ثانيا : الصلاحية القضائية للقناصل وعدم مسؤولياتهم.

لقد كان القنصل هو ممثل الدولة في الخارج ولم يكن في المغرب كرهينة كما كان الشأن في الشرق. وكان يوجد، مبدئياً، في أيّ مكان يقطن فيه مسيحيون متحالفون حيث يملكون مؤسسة تجارية دائمة وخصوصية تمي بالندق، غير أنه في الواقع لا يوجد بكلّ فندق مسيحي قاضي من نفس الدولة له نفس وضع سلطة القنصل.

كان الفندق مكان إقامة القناصلة حيث يباشرون مهاميّهم، وكانوا يعينون من طرف سلطات بلادهم وكان بإمكانهم تعيين خلفائهم أو مساعديهم بالإضافة إلى أنهم كانوا مكلّفين بتسيير شؤون جاليتهم والدفاع عن سيادة الوطن إزاءهم وإزاء العرب، والفصل بين المتنازعين من المواطنين، ثم الحصول على عقود الأهلية المدنية، وذلك عن طريق القناصلة أو مستشاريهم أو موثقيهم

ظفيهم وكتابهم، وكذلك وضع إحصاء للتركة التي لم ترد في الوصية، وبعبارة ى، الدفاع عن مصالح الغائبين والحاضرين إزاء الجمارك والحكومة المغربية.

لقد كان بإمكان القناصلة المثول أمام الملك لعرض الشكاوي وملاحظات طنيهم، كما كان صموحاً للقناصلة الذين يقطنون مدناً أخرى غير العاصمة أن لعنهم، كما كان بإمكان التجار العاديين في بعض عيان التعبير عن استيائهم للسطان، هذا الامتياز منحه الأمير أبو زكرياء نم المستنصر لتجار جنوة (GENES)، ولم تتضين معاهدات ما بعد حكم أبي ياء هذا الامتياز الذي ظلّ المسيحيون وسكان جنوة يتمتعون به طوال القرن بع عثم. ويذكر (Malpiero) أن تجاراً من البندقية قد نفذ طلبهم لنيل هذا يتياز، وكان هذا استثناءً لأن القناصلة ومديري الجمارك كانوا وسطاء - رسمياً بن التجار المسيحيين والسلطان.

لقد كان للقناصلة سلطة الفصل في كلّ النّزاعات الصدنية والجنائية التي ; بين مواطنيهم وقد كان هذا من المسلّم به بديهياً بحيث أهملت المعاهدات .

وكانت القضايا التي تنشب بين المسيحيين من جنسيات مختلفة تُحَلِّ عن يق الأُعراف المتبعة وكان المدعي عليه يستدعي أمام قنصله. وإذا ما اشتكى بي من مسيحي فإن القنصل المسيحي هو الذي ينظر في القضية، غير أنه مارسة أدخلت تعديلات من بينها أنه في حالة غياب القنصل المسيحي يمكن بين صلاحيته القضائية إلى مصالح الجمارك العربية، ولقد أدخل أهل بيزة (في معاهدتهم مواذ تخول للسلطات حق الفصل في كل القضايا ذات الأهمية برى. وقد يكون الوالي قائد القصبة أو مدير الجمارك غير أن القاضي المسلم ، المختص في القضايا التي يكون فيها المسلم مدّحَى عليه.

ولقد كان القناصلة يعيّنون في جمهورية البندقية وجنوة من طرف القاضي إل (Le Doge) وفي پيزا (Pise) من طرف مجلس قناصلة البحر. ولقـد كـانت كية التعيينات بمرسيليا تتم من طرف رئيس الجماعة أو عمدة المدينة.

إن القوانين في مرسيليا تعطى الحقّ للتجار الذين يوجدون في أية مدينة المدن في المثرق، أو المغرب والذين يتراوح عـدهم من عثرين إلى عشرة على الأقلّ، حيث لا يوجد قنصل، تعطيهم الحق في أن ينصبوا من بينهم مَن تخول له السلطة القنصلية... إلى أن يصل القاضي الذي تسلمه الجماعة السلطة الكاملة.

وقد كانت مدة عملهم جداً محدودة، فقد كانت تتراوح بين سنة أو سنتين لدى البندقيين والمرسيليين، وفي جنوه كانت سلطة المستشار تنتهي بعد سنتين.

وتظهر من المراسيم العمومية أهمية المدة التي يستغرقها عمل القنصل.

واحتراماً للمهنة، كان قناصلة أفريقيا يستعينون بكاهر وببعض الخدم يشغل أحدهم وظيفة كاتب علاوة على حصانين، فقد كانت هذه وضعية القناصلة في القرن الثالث عشر، بعد ذلك كبرت مساكنهم وصلاحياتهم، كما كانت أجورهم تتكوّن من جزء من حقوق القنصلية والبحرية التي تمتلكها الدولة. وقد كان لقناصلة الكطلان (Les Cutians) التفويض حول دخل الجمارك في تونس وفي بجاية، وقد ظهرت منذ القرن الثالث عشر، في قوانين مرسيليا، قاعدة سنها التجريع الفرندي تنص على ألا تكون للقنصل مصالح شخصية فيما يخص التجارة والمسرة.

وقد كان المبدأ الذي يضمن المسؤولية الفردية محل انتقاد من سائر الجهات التي كانت تزكي عدم مسؤولية القناصلة فيما يرتكبه مواطنوهم.

وفي سنة 1397، (698 - 69) وقعت مخالفة كبيرة لهذه الأعراف بفعل الحرب بين جنوة وتونس حيث قامت بعض السفن من بيزا (pise) بالمشاركة فيها وأرادت هذه الجمهورية تحميل قناصلتها مسؤولية الأضرار التي تعرض لها المسلمون على يد جاليتهم، وقد كان من المستحيل الإبقاء على تشريع كهذا لمددّ طه دلة.

أما بمصر فقد كان القناصلة عبارة عن رهائن مسؤولين عن أفعال وديون جاليتهم، بينما كان القناصلة الأتراك رغم المعاهدات ونظام الامتيازات الأجنبية يكفرون عن أخطاء مواطنيهم! ثالثا: امتلاك المسيحيين للفنادق والكنائس

الفندق يعني باللغة العربية مؤسسة لخزن وبيع البضائع، وللسكن الجماعي للمسيحيين، وقد كانت تقع إما داخل المدن حيث تكوّن حيّاً معزولاً أو بالضاحية خارج المدينة العربية مثل المهدية شرقا وسبتة غرباً.

alfundega, fondigum, : ويشار في القرون الوسطى إلى هذه الأماكن بكلمات fondegus, fundigus, fonticus, fondaco باللاتينية وبالإيطالية fondech وبلغة الكاطلان fondégus و fondigues بالفرنسية. ويمي مساعد القنصل بكلمة fundegarius.

وقد كان الفندق المسيحي بالمغرب عبارة عن حاضرة بالمعنى العصري والبلدي لهذه الكلمة مشابه بخانات التجار الأجانب «بازارات» الشرق كالتي توجد بالقسنطينية أو إزمير (SMYRNE) ودمشق والقاهرة. وقد كان هناك حائط من الحجر أو الآجر يقام بين فنادق مختلف الجنسيات. وهناك بقايا من هذه الأحياء من طرابلس إلى سبتة يمكن للباحث العثور عليها.

وأهم هذه المؤسسات هي التي كانت في تونس والمهدية وبجاية (Bougle) وسبتة في القرن الثالث والرابم عشر حيث كانت التجارة مزدهرة.

كان هناك باب واحد منحدر وصلب يؤدي إلى ساحة مليئة بالأشجار المسقية بالمنازل والمحلات الخاصة بالتجار بالتجار والصناع والعمال بمختلف اختصاصات الدول، وقد كان للبندقيين مكاتب للصرف وكتاب عصوميون وبعض المتاجر حيث كانت تعرض للبيع الجواهر والمصنوعات الزجاجية، على نحو ساحة القديس مارك يقول الكونت لاتري..

وقد كانت الدولة تمتلك في بعض الأحيان متاجر خارج الفندق. وقد اعتاد المرسيليون إكتراء متاجر بالمستودع العمومي للمدينة بتونس حيث يتم بيح خبور ثال إذريقيا وذلك حتى سنة 228 = 625 وقد كانت بلدية مرسيليا تفرض على مندو بها بسبتة ووهران وتونس وبجاية كراء متجر واحد لبع الخبر للمسيحيين بفندق الدولة وتمكنهم من كراء متجر لخياط، وآخر لإسكافي ومتجران لصانعي الجلود، وتوصيهم بتخصيص متجرين : واحد لهم وآخر لكاتب. وينص القانون على أن توضع رهن إشارة التجار الموازين والمكاييل المصنقة من طرف السلطات

المعنية بالبلدية، ويمنع هذا القانون تربية الخنازير كما يمنع إقامة العاهرات بالفندق.

ويوجد بكل فندق فرن عمومي.

وحيث إن الفنادق لم تكن كلها مجهزة بحمامات فإن الاتفاقيات كانت تنص على أن يوضع حمام المدينة العمومي يوماً كلَّ أسبوع رهن إشارة المسيحيين. وقد خُصَّصَ جانب من المساكن للقنصل ومستشاريه.

وقد كان منزل القنصل مزخرفاً بأعمدة وبه شرفة وتسمى (La logé)، وفي الطابق السفلي هناك بعض الحجر التي استعملت كسجن أو كمحل للمحاكمة. وفي ساحة هناك بناح متصل مع الحجر الأخرى كانت هناك الكنيسة والمقبرة.

ولم تنص المعاهدات التي أمضاها الملوك المسيحيون مع الملوك المغاربة على إعطاء الحق لمواطنيهم لإقامة فندق غير متوفّر على مقبرة وكنيسة حيث يؤدون صلواتهم ويشيعون أمواتهم بكل حرية بما في ذلك التراتيل الدّينية بصوت مرتفع. وينبغي أن تكون هذه الكنائس أكبر من مجرد زوايا متواضعة.

وقد كانت كنائس بعثة جنوة وبيزة بتونس موضوعة برمم مريم العذراء. وقد كان أحد رجال الدّين المعروفين من بين شهود معاهدة 1687 = 688، كما كان لكاهن بيزة لقب خوري (Curi)، وقد كان خوري بجاية كخوري بيزة تابعاً لكبير أساقفة بيزة ويؤدي له جزية سنوية وكانت إحدى متاجر الفندق بتونس تعرف مقر الخوري الذي يخصصه لأموره الخاصة. وقد تركت معاهدة 1251 = 649 لسكان البندقية الحق في توسيع كنيسة تونس. وفي 1460 = 864 قامت كنيسة فندق جنوة باستقبال جثة (B. Antoine de Rivii) الذي رجم حتى السوت لأنه مس بمشاعر المسلمين وشريعة الإسلام، وقد تم نقبل رفاته إلى (Livii).

وقد كانت فنادق المسيحيين موجودةً بحي واحد ومجاورة لبعضها البعض، وقد حرصت المعاهدات على تفريق الفنادق لكي تستقل كل دولة بفندقها...

وكانت مصاريف البناء والصيانة والتوسيع على حساب الجمارك أي السلطات المغربية، غير أنه في 1281 = 679 ـ 80 أعطى المجلس الأعلى 232 للبندقية تعليماته لقنصلهم بتونس باستعمال جزء من حقوق كراء المتاجر والحمام العمومي وذلك لإصلاح الفندق.

ويكون مجموع المؤسسات الأوربية بتجاورها واختلافها ما يسمى : المنطقة الحرة (equartier franc) بالمدن الشرقية.

ولم نشاهد في هذه المراكز المسيحية المتفلغلة في مدن المغرب ظواهر التحدي والإهائة التي كان يتعرض لها الأوربيون في بعض موانىء الشرق والأسكندرية حيث كان للسلطات الإسلامية الصلاحية المطلقة في فتح وإغلاق أبواب الحي، أما الأمن الداخلي للفندق فقد كان من اختصاص قنصل الدولة ومفوّضيه. أما البوابون فكانوا من أهالي البلد المعروفين، وكان يمنع من الدخول إلى الحي كل من اشتبه فيه أو لم يؤذن له بالدخول. ويخرج عن هذه القاعدة من اصطحب معه ترجماناً أو جمركياً، ولا يسمح للضباط العرب بالدخول إلى فندق للتفتيش أو القبض على مواطن مسيحي مهما كان المبرر. وكان العل الوحيد للقبض على المجرمين المحتميين بالفندق هو التماس مساعدة القنصل إلا في حالة خرق صارخ للقانون!

وقد أقام مؤسسات تجارية بالمغرب العربي كلَّ من أهل بيزة وفلورانسا وجنوة والبندقية والصَّقيليتين ومرسيليا وميورقة والأراغونيين والرُّوسيين وكونط مونبوليي (Momtpellier) اللذين كانوا رعايا ملوك ميورقة وأراغون حتى سنة 1349 = 750.

وكانت تونس والمهدية وطرابلس وبجاية (Bougie) وتلمسان وسبتة ووهران من أهم المدن التي توجد بها فنادق المسيحيين وقد كان لبيزة وجنوة مراكز تجارية بكل من صفاقص وقابس وسلا منذ القرن الثاني عشر، لكن قليلاً ما كانت المعاهدات تبلغ أهدافها.

وقد جاء في وثيقة لأراغون أن تجارة جنوة كانت لها وكالة دائمة وإعفاء خاص بجيجل : هذه المدينة المجاورة لبجاية والتي أهمل ذكرها بالوثيقة.

ولم يكن من الضروري إقامة فنادق في المدن الثانوية التي يتاجر بها المسيحيون. وكان بالإمكان الاكتفاء بمحل متميّز عن المتاجر المسيحية الأخرى

حيث يودعون بضائعهم في أمان. وكان ملك المغرب عام 1358 = 759 يضع تحت تصرفهم منزلاً في حالة تعذر وجود فندق بالمدينة، وكان هذا الحق مخوّلاً لكل المسيحيين اللذين منحهم السلطان امتيازات تجارية.

رابعا : المسؤولية الشخصية

لا يبكن متابعة أي مسيحي بسبب ديون أو اخطاء مسيحي آخر باستثناء من كان المذنب تحت كفالته، وتثبل هذه القاعدة الضرورية للأمن والتجارة، حتى أعمال القرصلة، <sup>(2)</sup> وقد زكى هذا المبدأ من طرف كل الدول المسيحية ذات الامتياز بتونس. وهناك استثناء واحد ـ على ما في علمنا ـ تتضمنه معاهدة المغرب و بيزة سنة 1358 = 759.

«في القضايا التي يتنازع فيها سكان ثمال إفريقيا وسكان البندقية. لا يمكن قبض أو متابعة بندقي بسبب جناية بندقي آخر إلا إذا كان ضامناً له. وإذا كان هناك بندقي مدين لمغربي وقرَّ بالمال فعلي القنصل وعلى حاكم البندقية متابعته ومحاكمته.. وإذا انطلقت سفينة للقرصلة من البندقية وألحقت ضرراً بسكان ثمال إفريقيا فإن هذا العمل لا يتحمل مسؤوليته بندقيُّ آخر. ويتوجب على القاضي البندقي تسديد التعويضات من ممتلكات الهذنب...»

وتنص المعاهدات المبرمة مع جنوة على عدم اعتقال أو مصادرة أملاك مواطن من جنوة لخطإ يقترفه، ويوضع سكان جنوة في منأى عن المضايقات التي قد تسببها جرائم غيرهم من سكان جنوة.

ونقرأ مثل هذا في معاهدة بيزا وفلورانسا لسنة 1397 (768 ـ 69) و 1421 (- 824) بأنه لا يمكن مضايقة أو سجن شخص بسبب جرائم أم ديون فرد آخر.

وعلى النقيض من ذلك وباستثناء لا نعرف سببه أو مدته ـ يقول لاتري ـ يضع امتياز السلطان أبي عنان المريني سنة 1358 = 759. وبموافقة البيزيين، مسؤولية الجالية الجماعية في بعض القضايا المشار إليها بصفة غامضة في الشكل التالي : «وشرطنا عليهم أيضاً أنه إن وقعت من واحد منهم خيانة

<sup>2)</sup> الكونت لاتري : المقدمة ص 92 ـ 93 مع هوامشها، كذلك المختصر ص 172 ـ 173.

للمسلمين أو غدر في نفس أو مال فيثقف جميع من يكون ببلادنا حرسها الله تعالى من تجارهم ويكونون محوطين محضوظين في نفوسهم وأموالهم إلى أن يقع الخلاص في ذلك ويحصل الإنصاف منهم».

خامسا: حماية تركة الأجنبي المتوفّى.

لم يكن لحق وراثة الطارئ الذي يخول للإقطاعي حق امتلاك تركة الأجنبي، تطبيق في دول المغرب العربي. وقد نصّت المعاهدات على أن ممتلكات المسيعي المتوفى بإفريقيا تُودع لدى منفذ الوصية، وفي حالة عدم وجود هذا الأخير تودع عند القنصل أو عند أحد مواطني المتوفى إذا لم يترك وصية، غير أنه في حالة وفاة المسيعي في مكان أو بلد لا يوجد به قنصل أو والي الجمارك بمراكز الحدود، وكان القاضي يضع لائحة تقديرية لممتلكات المتوفى بعضور شهود وتسلم هذه الممتلكات إلى شخص يعين من طرف المتوفى بعضور شهود وتسلم هذه الممتلكات الى شخص يعين من طرف حكومة المتوفى. وتنفذ هذه القوانين التعليمات النظرية للقانون الإسلامي التي تضع الشرطين التاليين لتسليم ممتلكات الأجنبي غير المسلم المتوفى في بلد مسلم: أولا - أن يكون الأجنبي على سفر. ثانيا - أن يعوف ورثته. (3)

سادسا : تحريم القرصلة بين الطرفين

لقد كانت القرصلة<sup>(4)</sup> محظورة من الجانب العربي والجانب المسيحي، لكن شكاوي الحكومات المتعددة ومواد المعاهدات العمومية تبيّن عن أهمية وخطورة ظاهرة القرصلة التي كانت الآفة العظمى في القرون الوسطى حتى قيام الدول الكبرى والأساطيل العصرية، حيث لم تسهل القرصلة مأمورية هذه الأخيرة في ضان سلامة الملاحة. ويجب في هذا الصدد \_ يقول لاتري : وفض ادعاء مسؤولية العرب والمسلمين في انتهاب السفن في البحر الأبيض المتوسط، لقد كانت القرصلة آفة دولية، اشتهر بها اليونانيون وسكان محروينية وسكان جنوة...

<sup>3)</sup> لا تري: المقدمة ص 94 التعليق 3. نقلاً عن الشيخ خليل في مختصره.

لقد التّنعت بوجاهة كتابة هذا اللفظ هكذا (الترصلة) باللام وليس بالنون، لأن اللفظ من أسل لاليني
ويكتب عندهم باللام، يضاف إلى هذا أن المصادر الدبلوماسية العربية القديمة تكتبه هكذا باللام وليس
بالنون، (القرصلة والقانون الدولي) ندوة أكاديمية المملكة المغربية 1986.

ويلاحظ أن المعاهدات حتى القرن الرابع عثر تخص بالذكر القراصلة المسيحيين أكثر ما تخص القراصلة المسلمين. وكان سلاطنة المغرب يفرضون على الشعوب المرتبطة معهم أخد الإجراءات الصمارمة ضد قراصلتهم! وقد احتوت كل المعاهدات على مواد خاصة بالقرصلة وبالضبط أحد نتائجها الخطيرة والمؤسفة وهي التجارة في الرهائن. وقد ساهيت ثلاثة عوامل في تطور هذه الظاهرة:

أولا \_ توسيع رقعة التّجارة إثر الحروب الصليبية.

ثانيا ـ تعتبر القرصلة سلاحاً فعالاً يغيّر مجرى الحرب ـ قاعدة أقرّها القانون العام ـ.

ثالثا ـ غيباب أسطول نظامي يحمي المالاحقـة ويمكن من التمييـز بين قرصلة الحرب وقرصلة التجارة لتشجيع الأولى ورذع الثانية.

وقد كان من الناذر في القرون الوسطى وجود دولة في سلم مع كل الدول، فقد كان حق الحرب يثمل السدن والخواص. وكان بجانب المسيحيين والشعوب والبلديات، مجهّر سفن لضرب مصالح العدو أو الانتقام من الخسائر التي يتكبدها أولئك. ولقد كانت قرصلة الحرب حتّاً يُزاول ضد العدو واستثناءً ضمّ مواطن خارج عن القانون، وقد كان من السهل في غياب سلطة السواحل وقوع بعض التجاوزات: كأن يقوم قراصلة بجانب محاربين بالسطو عشوائياً على كل الشواطئ والسواحل دون التمييز بين العدو والصديق. ناهيك بحر الثمال حيث كانت «مآثر» القراصلة والمحاربين تستقبل بنفس الحماس والترحيب، وأرخبيل اليونان حيث كانت أرباح القرصلة تضاهي مداخيل النشاط التجاري. وتبين الوثائق كيف أن القرصلة أصبحت لها مكانتها في عادات الشعوب الساحلية حتى في الغرب!!

ونقرأ في الامتياز النبي منحه السلطان المغربي لأهل بيزة عام 1186 = 582 «إذ تعرض منهم متعرض للمسلمين ـ عصهم الله ـ بنوع من أنواع المضرة والإذاية، فعليهم أخذه بجرريته ومعاقبته بما يوجبون على من جنى عليهم مثل جنايته دون مسامحة في ذلك ولا مساعدة في شيء منه ولا مداهنة». وحسب وثيقة بتاريخ 11 يوليه 1251 = (19 ربيع 2 ر 649) واتفاقية . مع جنوة عام 1236 (633 ـ 43) نجد نفس الإلتزام بمحاربة القرصلة الأروبية وتعويض المسلمين عما فقدوه...

وتتضمن معاهدة تلمسان الموقعة سنة 1339 = 739 بين أبي الحسن وجاك الثاني ملك ميورقة وسيد روسوليا ومونيُّ وليي (Montpelier) المواد الآتية: «وليمنع القراصلة في الجهتين من التعرض لما يعود على هذا العقد بالنقض أو يكر على حكمه بالرفض من إفساد المراسي أو ترويع المسافرين أو غير ذلك من وجوه الإفساد والاضرار ومن فعل شيئا من ذلك فسلطانه يشتد عليه من غرم ما أتلفه ورد ما أخذه ويعاقبه في نفسه بما يحمم علته، ويجعل عقابه ردعا لغيره، ودفعا لفساده وضيره...».

وتستمر المعاهدات المبرمة بين البلاد الأروبية وبلاد المغرب على هذا المنوال: تحريم القرصلة ومقاومتها بشتى الوسائل على ما يؤخذ من مختلف الاتفاقيات التي تحتضنها أرشيشات الدولة في بيزة وفلورانسا وجنوة وغيرها...

ولم يقتصر الملوك المسيحيون والمسلمون على شجب أعمال المفسدين ومنع سفن القراصلة من الإبحار مع السفن التجارية والمعاقبة بالموت ومصادرة ممتلكات كلّ من جهز سفن القراصلة ضد قوة حليفة، بل قروا أن يمنع دخول سفن القراصلة إلى المواني... وأن تمنع من النار والماء، وأن يمنع القراصلة من بيع غنائمهم بالمزاد العلني، وأن يمح بمصادرة كل المواد والبضائع التي نهبها القراصلة وأن يحرص على منع المتاجرة بالرهائن. وقد كان أمرى الدولة الحليفة يحررون دون فدية ولكن ابتداء من القرن الرابع عشر تعذر الالتزام باحترام هذه التعهدات...

سابعا ـ حماية الذين تعرضت سفنهم للحوادث

إن القوانين الغاصة بحماية السفن والممتلكات والغرقى في سواحل المغرب كانت تحترم أكثر من القوانين الخاصة بقرصلة الحرب غير أن الحكومات ولو سلمت نيتها عاجزة عن الالتزام باحترام هذه القوانين في مجموع هذه الأقاليم، وقد كان هذا فوق طاقة الكثير من الدول الأوربية حيث استمرت حقوق الحطام حتى القرن السادس عشر. «ويتمتع بالسلامة كلُّ المجهزين للسفن المتاجرين مع أوريقيا، وأنه في حالة كارتة فإن المعاهدات الجاري بها العمل بالنفرب تزم سكان البلد بعدد المساعدة إلى السفن التي تعرضت للصعوبات أو الملقاة بالسواحل. وباحترام الفرقي ومساعدتهم على النجاة، وأن يحتفظ ببضائعهم وحطام سفنهم، وكان هذا الفرقي ومساعدتهم على النجاة، وأن يحتفظ ببضائعهم وحطام سفنهم، وكان هذا مطبقا من طرف الملوك الحقصيين في مجموع مملكتهم، وقد طوَّرت معاهدات أبي زكرياء وخلفائه تطبيق هذا المبدإ على كلّ ظروف الغرق، «عندما ترمي العاصفة بسفينة إلى سواحل إفريقيا يجب أن تمد لها يد المساعدة وأن يحتفظ بها تحت حمايتنا، إذا هلك جزء من هيكل السفينة فإن المتبقى منها يعود إلى الناجين، وإذا هلك الجميع تتكلف الجمارك بالسفينة والبضائع المتبقية حتى وصول شخص تعينه المحكومة المعنية تسلم له الممتلكات التي جمعت، وكان مقام وتمويل الغرقي معفياً من كل الرسوم مع التزامهم بعدم استغلال إقامتهم لمزاولة الأعمال التجارية....

ودون توضيح ظروف حماية الغرقى فإن معاهدات ملوك المغرب وجزر الباليار تمنع بصفة قطعية حقوق العطام وتضمن صيانة الغرقي.

ثامنا: استقبال الأجانب تحت علم حليف.

من الواضح أن روح المعاهدات المغربية إلى تعبّن الارتباط مع المسيحيين، تمكّن الدول العليفة من اقتياد تجار أجانب إلى سفنها وإشراكهم في الامتيازات التي يتمتعون بها، وقد انبثق عن هذه التشريعات المبدأ البحري القائل بأن الراية تحمي البضائم، وقد يمكن ذلك أهل بيزة من إشراك أهل فلورانسا وأهل (لك) والتجار الرومانيين في رحلاتهم.

وقد كان هذا التسامح وراء حفز أصحاب سفن نهري جنوة، الذين كانوا مستقلين عن حكم الجمهورية على المتاجرة تحت علم حليف لإفريقيا غير أنه لم تكن هناك معايير محدّدة لهذا النشاط، اختلفت العادات باختلاف الأجناس، ولم تحدد نصوص أبي زكرياء وضعية المحميين. أما معاهدة بيزة فتكتفي بالقول «إذا صحبهم أجنبي إلى إفريقيا فلا يؤدي أقل من البيزيين». وتعد معاهد جنوة أكثر دقة وأقل تحمسا. «إذا أقل الجنويون على سفنهم الأجانب في

حالة سلم مع شمال إفريقيا أو في حالة ارتباط معهم باتفاقيات، فإن الأفارقة يعاملون أولئك الأجانب كالجنويين. وفي حالة تنازعهم مع شمال إفريقيا يحرمون من الحماية الملكية لأرواحهم.

وقد كان المسافرون الجنويون المنتمون إلى دولة غير حليفة النوس مشلا يتاجرون في إفريقيا ويعرضون أرواحهم للمخاطر ولم يكن بإمكانهم الاحتماء بالجنويين، كما كانت رسوم الجمارك أكبر بكثير مما يؤديه الجنويون بينما كان رعايا الدولة الحليفة يعاملون كالجنويين، وتمنح لهم كل الضمانات طوال إقامتهم بالمغرب. وقد أبقت اتفاقية 1250 = 671، نظريا، على هذا المبدأ ولكن مصالح العرب والجنويين حالت دون تطبيقه. وفي غياب تأكيد معاهدة جنوة في القرن الرابع والخامس عثر تنص المعاهدة الخاصة لسنة 1433 = 888 بأن كل مواطن دولة مسيحية حليفة يحل بإفريقيا بصحبة الجنويين يعامل كمواطن جنوي باستثناء من أساء إلى ملك البلاد.

ولا تحدد اتفاقيات البندقية الشروط التي يبحر بها الأجانب على سفنهم. ويحتمل أنه من باب التسامح، ولكي يحصلوا على جلب الأرباح من الحمولة والوساطة كانوا يحشرون أنفسهم وبضائقهم في السفن البندقية...

وقد مكنت معاهدة البيزيين والجنويين تجاراً محرومين من الإبحار أو التعاطي لملاحة السواحل، من التردد مباشرة على ملوك أفارقة. وكان هؤلاء التجار يلتجئون إلى جيرانهم أصحاب السفن في الأسفار البعيدة، وكان هذا حال الفلورانسيين حيث أعطاهم ابن أبي زكرياء امتيازات خاصة للمتاجرة في تونس، وقد كان هؤلاء يصدرون وينتقلون على متن سفن البيزيين.

لقد كانت حماية الأرواح والممتلكات أمراً جدّ طبعيّ وبديهي، ولا يعتقد أنه لم يمنح للأجانب الغير المتحالفين المبحرين تحت عَلَم سفينةٍ مسيحية.

وقد أكدت هذا ضمنياً معاهدة البيزيين بعد حكم أبي زكرياء «كل إنسان معروف ـ تقول معاهدة 1264 = 662 له نفس حقوق وواجبات البيزيين وكل من رافقهم من تجار أجنبيين له نفس حقوقهم وواجباتهم كما تنص على ذلك معاهدتان لاحقتان.

ومع مرور الزَّمن أصبح المبدأ يطبق على كلَّ الأَجانب في سفن البيزيين والفلورانسيين وإن لم يكن حليفا لسكان ثمال إفريقيا من العرب المسلمين، لكن هناك اختلافاً في رسوم الجمارك بين الحلفاء وغير الحلفاء «يعامل كلَّ مسيحيًّ سواء، كان أو لم يكن في حالة سلم مع ملك تونس ـ مبحرٍ على ظهر سفينة من بيزة كمواطن بيزيّ.

وتتبنّى معاهدة 1421 = 824 نفس القوانين باسم جمهورية فلورانسا كما كرّستها اتفاقيات 1445 = 848 وأوضحتها : «كل مواطن دولة غير حليفة مسافر على سفينة تنتمي إلى فلورانسا يؤدي للجمارك ما يؤديه الأجانب غير الحلفاء ويتوجب على قائد السفينة الإدلاء بأمائهم إلى مدير الجمارك، وبتسديدهم رسوم الجمارك تضمن صيانة أرواحهم وبضائعهم».

تاسعا: ضمانات نقل وحفظ وبيع وتسديد شحن البضائع

في نفس الوقت الذي كانت التهدات تضمن للأوربيين حماية أرواحهم وممتلكاتهم، كانت معاهدات أخرى تدخل في إطار توضيح أساليب وتنفيذ تلك التعهدات وحماية وتسهيل التجارية وربط علاقة التجار بأهالي البلد. وقد كانت هذه القوانين تمكن التجار الأوربيين واللهنين كانت سفنهم ووسطاؤهم من وسيلة لإيجاد السفن والعمال لشحن وتفريغ البضائع بمقر الجمارك أو بالفندق.

ويعتقد أن «المستودعات» كانت هي الفنادق ويترك جزء كبير من البضائع بالجمارك بينما يتم البيع والشراء بالفنادق أو بمقر الجمارك وكانت المزايدة تتم على شكل حلقة.

وكانت هناك مجموعة من المترجمين يشترط فيهم الثقة والأمان، تختارهم الإدارة المعنية ويوضعون تحت إشارة التجار الأجانب للتحدث بكل حرية وثقة مع أهالي البلد والضباط المكلفين من قبل الملك ببيع منتوجات هذا الأخير. وكانت الجمارك تسدد أثمان البضائع بواسطة عملاء، وكان هناك كتاب مختصون يتكلفون بتسجيل العمليات التي يقوم بها كل تاجر وبحقوق الخزينة العامة من عمليات الاستيراد والتصدير، وكانت إجراءات الأمن المتخذة تسهل العلاقات بين المسيحيين والعرب وحكوماتهم وتعطى كل الضمانات لتسديد الديون وتسوية الأعمال.

عاشرا: السماح بعودة السلع التي لم تبع مع إعفائها في الديوانة.

كانت رسوم الجمارك تؤدى عن تجارة المسيحيين مع المغرب، ويأتي هنا الالتزام بعد احترام أعراف وقوانين البلد، غير أن فرض رسوم الجمرك على البنائع التي بيعت نملاً أصبح عرفا، مع فتح المجال للتجار لإعادة تصدير البنائع التي تبقت، وقد تضنت العاهدات بهيفة علنية ما سلف ذكره، وهذا الامتياز الذي قرره ملوك المغرب كمان يترجى من ورائه ازدهار تجارة المسيحيين مع المفاربة، ولم يكن لهذا الامتياز تقليد قديم بإفريقيا، ويعتقد أن الجمارك كانت ترفضه حتى بداية القرن الرابع عشر، ويرجع تاريخها عند البيريين بتونس إلى 1557 = 552 حيث كتب أبو عبد الله إلى كبير أساقفة بيزة يقول له بأن حقوق الاستيراد ستقتصر في المستقبل على البضائع المبيعة بلغ في المستقبل على البضائع المبيعة بذلا في مختلف مقاطعات الجمهورية.

\* \* \*

وفيما يتصل بالعنصر الثاني وهو القوانين التي يلتزم بها الأجانب...

نذكر أولاً أنه كان هناك مبدآن أساسيان يطبعان علاقات المسيحيين مع الهند وسكانها وذلك إضافة إلى إجراءات الأمن البحرية والعضارية التي كان على المسيحيين المتاجرين مع المغرب الامتثال لها. ولقد كان المبدأ الأول مضمناً في الوثائق الدبلوماسية، بينما المبدأ الثاني أكثر تشدداً وصرامة:

أولاً: لا ترسى السفن إلا في موانئ الساحل الإفريقي المشار إليها في المعاهدات أو المشهورة كسوق مفتوحة للتجارة الخارجية.

ثانيا : تلافي كلّ ما من شأنه أن يجرح شعور وتقاليد العرب والإسلام وأن يزاول المسيحيون طقوسهم الدينية في الأماكن المخصصة للأجانب كالفنادق، ويكون تفصيل ذلك على الشكل التالي :

أولاً: الموانئ المخصصة للتجارة المسيحية،

تحدد الطريقة التي تمارس بها المتاجرة في بعض المعاهدات وفي نقاط معينة وهذا الإجراء يجب دراسته في كل المعاهدات لتقييم دوافعه وخاصيته، ومن النادر أن تعين المعاهدة أماء المسيحيين والسوائق التي يمكن الإرساء والمتاجرة بها باستثناء أبى يوسف يعقوب 1186 = 582 الذي يخول للبيزيين حقّ التوقف والمتاجرة في سبتة ووهران وبجاية وتونس بالمغرب العربي وفي ألمرية بالأندلس، وتتضمن الاتفاقية تحذيراً صارماً لكل السفن غير المرخصة للإرساء بسواحل الموحدين لغير ضرورة وتصادر ممتلكات المخالفين ويحتجزون تحت قبضة السلطان الذي بإمكانه إعدامهم. ولكن هذه ما هي إلا ظروف استثنائية كما أننا لا نقف عند الحالات التي تعمتد على الافتراضات الاستثنائية، وبغضّ النظر عن مينائي تونس وبجاية اللذين يعتبران سوقين تقليديين بحكم أنهما مدينتان رئيسيتان لم تذكر المعاهدات المدن التي يمكن للسفن المسيحية الإرساء بها، فالأعراف تتكفل بذكرها. وتقتصر المعاهدات على القول بأنه مسموح للمسيحيين بتفريغ بضائعهم بالسواحل التي اعتادوا التوجمه إليها كما تضيف هذه الاتفاقيات بأنه باستثناء ظروف قاهرة كنقص في المؤونة أو التعرض لخطر عاصفة أو متابعة خصم، يُمنع على هذا السفن الإرساء في منطقة ساحلية أُخرى، وهذه الإجراءات الردعية لا تبرَّر بأي دافع سياسي وهي لا تناقض المعاهدات التي تشجع توسيع العلاقات التجارية بين المسيحيين والعرب، وقد كانت مصالح الجمارك ومصالح بيت المال وراء اتخاذ هذا الإجراء. ولم يكن الهدف هو تقليص رقعة التجارة بل ضان حقوق بيت المال. هذا ما تؤكده المقارنة بين معاهدة البندقية وأراغون، وبعض تفاصيل نص معاهدة بيزة وجنوة.

وتوصي معاهدة 1186 = 582 ذاتُ القوانين الصارمة المسيحيين المضطرين للإرساء في موانئ غير مفتوحة لتجارتهم بعدم مزوالة البيع والشراء باستثناء ما يخص المؤونة وعتاد السفينة والامتناع عن التكلم في التجارة للسكان!

وتوضح معاهدة جنوة لسنة 1236 = 633 هذه القوانين المتعذرة التطبيق «يقول الفصل الأول من المعاهدة : «إن الأمير أبا زكرياء يمنح للجنويين صيانة أرواحهم وممتلكاتهم في مجموع مملكته من طرابلس بإفريقيا الثمالية حتى حدود مملكة بجاية لينسهًل عملية البيع والشراء خاصة في الأماكن التي تعود الجنويون المتاجرة بها. بينما يمنع عليهم الإبحار أو الإقامة في الموانئ التي لم يتعودوا الإلتجاء إليها، اللهم إلا إذا كانت هناك ظروف قاهرة كثراء المؤونة أو إصلاح السفينة. وفي هذه الحالة يمنع عليهم التعاقد مع التجار أو المتجارة مع أبناء البلد !

وفي نفس الإطار يمكن تصنيف معاهدات أراغون وصقلية ومملكة ميورقة ومقاطعة مونبرًوليي سنة 1271 = 669 و 1275 = 681 : «لا يحق للرعايا الإرساء في بلاد أمير المؤمنين إلا في الأماكن التي رخصوا للإقامة بها باستثناء ظروف قي الأماكن التي رخصوا للإقامة بها باستثناء ظروف قي المرة كإصلاح سفنهم أو تجديد مؤونتهم مع التزام عدم الشراء والبيح والمتاجرة مع أبناء البلد». ولم يستهدف سلاطين إفريقيا من ذلك عرقلة العلاقات مع العرب، لكنَّ همهم كان تطبيعَ الاتصالات ومحاربة التهريب وضان مصالح خزينتهم المالية بتركيز عمليات الاستيراد والتصدير بمراكز معينة حيث يمكنهم بواسطة مكاتب الديوانة ضان تسديد حقوقهم، فهذا إجراء ضرائبي ولا يتضمن أي تحدي للرَّجانب...

وكانت القاعدة أن المسيحيين العلفاء يمكنهم الإرساء والمتاجرة في كل المعاهدات الموانق التي توجد بها مكاتب للديوانة، وهذا المبدأ المضمَّن في كل المعاهدات والواضح في فصبول معاهدات 1234 و 638 و 1271 = 669 ثم 1284 = 638 السابقة الذكر والذي تبتَّنهُ معاهدات أخرى كمعاهدة البندقية لسنة 1231 = 628 «لايمنع أيّ بندقي بمركز ديوانيّ في مملكة إفريقيا الثمالية من البيع أو الشراء.

وقد أصبحت مقتضيات معاهدة 1231 = 268 التي تكررت في معاهدة 1251 = 649 منذ 1305 = 704 واضحة في الفصل الأول من كبل معاهدات جمهورية البندقية مع ملك تونس بخصوص حرية التجارة والسلامة الفردية لرعايا الجمهورية: «يحمي كل تاجر ومواطن من جمهورية البندقية في موانئ جلالة الملك حيث يوجد مركز للديوانة».

ويتبنى الفصل العشرون من معاهدة 1313 = 713 بين ملك ميورقة ورسيون ومونبوليي هذا المبدأ بوضوح: «يمنع على الرعايا النزول في مملكة أمير المؤمنين حيث لا توجد ديوانة إلا لاقتناء المؤونة أو شراء عتاد السفينة مع الالتزام بعدم مزاولة الشراء أو البيع بهذا المكان.

ثانيا: حرية التديّن

قليلاً ما أهملت المعاهدات التي تخول للدول المسيحية التي تمتلك فنادق بإفريقيا إمكانية توفر هذه الأماكن على كنيسة ومعبد ومقبرة خاصة بالدولة صاحبة الامتياز. وكانت المعاهدات تكفل حرية مزوالة الطقوس الدينية داخل الفندق وملحقاته، وكان بإمكانهم مزوالة العبادة والدعاء والتراتيل الدينية والتجول داخل المنطقة وتحت أروقة الفنادق التي تزيّن في هذه المناسبة بالورود والبسوط.

ولم تأت معاهدة تونس بأية إضافة في هنا المجال، ومن الغطا الاعتقاد ـ على غرار قول بعض الباحثين ـ بأن الملوك المسيحيين قد رخصوا لمواطنيهم ـ قبل مغادرة إفريقيا ـ الدعوة لاعتناق المسلمين الدين المسيحي، ويوضح الفصل السادس من اتفاقية 1270 = 668 = 69 ضانات حرية الأديان بالنسبة للتجار المسيحيين العاملين بإفريقيا: «يمكن للرهبان والكهنة المسيحيين الإقامة في مملكة أمير المؤمنين كما بإمكانهم بناء صوامع وكنائس ودفن موتاهم ويتعبد هؤلاء الكهنة والنساك علنياً في كنائس تابعة لطقوس ديانتهم كما تعودوا ذلك في أوطانهم».

بإمكان رعايا أمراء فرنسا... وصقلية... استناداً لهذا الفصل أن يطلبوا إنشاء فنادق مع لوازمها... وذلك تطبيقاً لعرف قديم، ولم يتضمن الامتياز امتيازات أخرى، ولا تتخذ الصوامع أما كنّ للعبادة بمكان معزول في المدن أو البوادي كالتي يمتلك المسيحيون، ومن المعروف أن هذه الصوامع كانت مسكناً للكاهن ووسعت وأصبحت ديراً للكهنة المكلفين بالكنائس المسيحية.

لم تقتصر خدمات كنيسة القديس فرانسوا، والقديس دوفينيك وجان دُو ماثا على الكهنوت في الأحياء الأوربية، وقد كان احترام أهل البلد والمدن لهم يحفزهم للتحرك بكل حرية والتحدث إلى الشيوخ وزيارة الأسرى والدعاء لهم ومحاولة تحريرهم. وقد كان حلم هؤلاء هو استرجاع المسيحيسة لنفوذها بإفريقيا! لكنهم اصطدموا بقوة إيمان سكان إفريقيا. وإذا كان المسيحيون قد عجزوا عن زعزعة الإفريقيين عن دينهم الإسلامي فإن ذلك قد زادهم تشبثا بمسيحيتهم! وكم من مبتِّر أقل شهرة من (Antoine de Rivoll, Raymond, Iulle) كان طيشه سبباً في هلاكه!!

وقد كانت كل مظاهر التعبد تقام بالكنيسة أو الفندق المسيحي ولم يكن باستطاعة رجال الدين المسيحيين استعمال النواقيس والطقوس خارج الكنائس، كما كان يمنع نفوذ الأصداء من المعابد إذا كانت توجد بمكان عمومي، وكان المسيحيون يجدون في المواطنين والحكومات المسلمة الاعتبار والحماية طالما احترموا حساسيات المسلمين والاتفاقيات المبرمة مع ملوكهم!

ثالثا: قوانين مختلفة - الحمَّامات، شرطة الموانيء.

تكشف المعاهدات عن بعض الأعراف والتعليمات الخاصة بالأمن الحضري وشرطة الموانىء والتي كانت مطبقة على المواطنين الأصليين وعلى الأجانب. وقد جاء في المعاهدات أنه في حالة عدم توفر فنادق البيزيين على حمامات، فإن أحد حمّامات المدينة توضع يوماً كل أسبوع رهن إشارتهم. وقد كان البندقيون يتمتعون بتسهيلات أكبر لاستعمال العمامات، أما شرطة الموانئ فكانت من اختصاص مدير الليوانة الذي كان له الحق في إغلاق الموانئ وتحديد أوقات انتقال البضائع من الموانئ إلى الرصيف ومن الرصيف إلى الموانئء.

وقد كان تجاوز سلطة موظف عربي وراء قرار ملك تونس 1271 = 669 منح امتياز إلى (Jean Dandolo) لتجديد معاهدات جمهورية البندقية القديمة: «بأي حال من الأحوال لا يمكن تعذيب أي بندقي». إن معاهدات دول أخرى لم تتضين هذا الامتياز، كما أن جمهورية البندقية تخلت عنه في الاتفاقيات التي أم مها سفراؤها...

رابعا: رسوم الدِّيوانة على الواردات والصادرات.

بما أن التجارة تعتبر الفائدة الكبرى، فإن أمراء المغرب في علاقتهم مع الأوربيين أقاموا رسوماً جمركية على دخول وخروج البضائع، وكان إعفاء أمراء جزر البليار في القرن الشاني عشر لجنوة استثناءً عابراً، فقد كان المسيعيون في البلدان الإسلامية يؤدون حقوق الجمارك على كل مبيعاتهم وصادراتهم بإفريقيا. كما أن إدارة الديوانة كانت تخضع لنفس القواعد والشروط في كل الموانىء المفتوحة للمسيحيين، وقد كانت كتابة المعاهدات عاجزة أحياناً عن مسايرة التغيرات التي تطرأ على تعريفات الاستيراد والتصدير حسب المعقب والدول. وقد كانت الأعراف وبعض الانفايات الشفوية تكمل هذا الفراغ.

لا يوجد أيّ توضيح قديم لهذا المبدأ، وتذكر مرسالة 1175 = 552 بين بين وضيح قديم لهذا المبدأ، وتذكر مرسالة 1175 = 552 بين الاستيراد والتصدير وحرصاً على تغفيض بعض الشرائب العينية يقتصر على أربع حفنات من القمح عوض خمسة، وتحدد نسبة واحد في العثرة على البضائع غير المبيعة وعشرة في المائة تعرفة على الواردات، وقد كانت الأعراف تكمنًا ثغرات الوثائق المكتوبة والتي كانت معرفة الناس بها محدودة.

وقد تكونت المبادئ مع مرور الزمن، وتضع معاهدة 1186 = 582 بين جمهورية بيزة والخليفة الموحدي أبي يوسف يعقوب نسبة 10 في المائة على الواردات، وأن يترك للأعراف حلل الكثير من القضايا المهمة : «يجب على البيزيين تأدية عشرة في المائة تبعاً للتقاليد القديمة والمعاهدات المعروفة دون زيادة باستثناء البضائع المبيعة بينهم».

لاتفرض نسبة عشرة في المائة في جميع الحالات، ابتداءً من عهد أبي زكرياء انطلاقا لتوثيق هذه المبادئ ووضع الخصوصيات الأساسية. وقد كثرت التعبيرات رغم وجود بعض النقاط المبهمة في الوثائق المكتوبة التي توجد بها الشروط العامة للمعاملات بين المسيحيين والمسلمين.

إن التجارة والملاحة خضعت في إفريقيا إلى نوعين من التشريع: حقوق أساسية، وحقوق إضافية، تدفع الأولى على الواردات والصادرات فتعريفة واردات الدول العليفة أي المرتبطة مع الأمراء بمعاهدات، تبلغ عشرة بالمائة ولا تتغير هذه النسبة إلا قليلاً. وقد اعتاد التجار في إفريقيا والبحر المتوسط أداء هذه العقوق وهي تدعى بالعشر، ويهمل بعض الأحيان ذكرها في ترجمة المعاهدات. ولقد كان تطبيقها عاماً ومشهوراً. أما الصادرات فكانت تخضع لخمسة في المائمة على العموم، وهناك حالات خاصة تقتضي الإعفاء، وتشمل المعادن الشمينة والمجوهرات والسفن وعتادها من الأعراض التي كان الأمراء يشجّعون استيرادها.

أما فيما يخص النوع الشاني من الحقوق الإضافية المحصلة عن الترجمة ووزن البضائع وحقوق الإرساء وبعض الخدمات فلم تكن لها الطابع الدقيق الذي كان للحقوق الأساسية. كما أن المعاهدات لا تحدد معدل هذه الحقوق فهى تختلف

حسب ظروف وتقاليد الدول. وكانت التقلبات تخلق اختلافات في مجموع العقوق التي تؤديها الدولة، غير أن هذا الاختلاف لم يكن مهما جداً بحيث لا يتجاوز نسبة عشرة إلى عشرة وربع، وعشرة ونصف، باستثناء الفلورانسيين فقد بلغت حقوقهم الأساسية الإضافية 11.5% ففي النّصف الأول من القرن الغامس عشر رفعت ديوانة تونس تعرفة الواردات من 10 إلى 10.5% فقد كان إلفاء بعض الضرائب الثانوية وراء هذه الزيادة التي تعتبرها معاهدة 23 أبريل سنة 1445 = 10 محرم 848 كشيء جاري به العمل في كل الدول الحليفة ما عدا جنوة طبقاً لمعاهدة دجنبر من نفس السنة...

وفيما يخص التعريفات الثابتة والتعريفات الأساسية فهذا ما تحتفظ به الوثائق كجوانب إيجابية لعلاقات الدول المسيحية مع المغرب:

1) الواردات ـ حقوق أساسية.

بيزة: يؤدي رعايا وزبائن جمهورية بيزا التي كانت تثمل في القرن الشاني عشر الساحل من (Spezzia) عشرة في المائمة سنة 1157 = 552 وما يليها، وبعد سنة 1421 = 824 كانوا يؤدون نفس ما يؤديه الفورانسيون.

له فلورانا : ما داموا يتاجرون تحت عَلم بيزة فإنهم يؤدون على بضائعهم يودون على بضائعهم ويعتقد أن هذه النسبة تصل إلى خمسة أو أربعة في المائة عن الأحجار الثمينة بالنسبة للفلورانسيين وكل المسيحيين، كان الفلورانسيون يؤدون عشرةً في المائة بعد معاهدة 1445 (= 824) و 11,5 بعد معاهدة 1445 = 10.84

- جنوة: في عام 1160 = 555 طبقا للمعاهدة المبرصة مع السلطان الموحدي تسدد جنوة 8% في كل المغرب باستثناء بجاية (Bouge) حيث يصل المعتال إلى عشرة في المائة. وقد كان ربع مداخيل الجمارك مخصصاً ببجاية لجمهورية جنوة وقد طبقوا ذلك على وارداتهم ابتداءاً من معاهدة 1236 = 633 واستمر تطبيق هذه النسبة على الجذويين والمملكة العربية على الأقل في معاهدة 1205 = 601 وما يليها.

#### 2) الصادرات ـ حقوق أساسية.

نادراً ما تذكر الرسوم المفروضة على الصادرات في المعاهدات إلا بصفة غير مباشرة حول الأسواق المعفية من جزء أو كل التعوفة التي لا يدذكر مقدارها. وهناك بعض المعلومات الواضحة والدقيقة التي تتؤكد وجود هذه العقوق. وهكذا فإن رسوم الصادرات بإفريقيا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار إعفاء البضائع من أجرة السفينة وأن المسيحيين يعاملون بصفة عادية عند دخول وخروج البضائع، وأداء الجنويين نفس الحقوق التي تؤديها فلورانسا وبيزة ويوضح الإصلاح المستعمل لتحصيل «نصف العقوق» حول بعض المواد وبعض الأسواق ذات الامتياز بأن معنل التعرفة يصل إلى خبسة في المائة، ويعبر عن نسبة عشرة في المائة في كل المعاهدات بالاصطلاح القانوني (Dictum) أي العشر ودون التعرض لأي نص عام تسذكر معاهدة في المائة بالنسبة لبعض ورون التعرف أما حقوق الصادرات تبلغ خمسة في المائة بالنسبة لبعض

وقد كانت القاعدة في مملكة إفريقيا والمغرب الأوسط تقوم على تحصيل خمسة في المائة حول الصادرات التي تفوق نصيب واردات كل تاجر. ويقول بكولوتي (Pegolott) أن كل تاجر له الحق في تصدير قسط من البضائع معفى من الرسوم الجمركية يساوي في قيمتها قيمة البضائع المستوردة إلى تونس وأن فائض أو مجموع صادرات التاجر الذي لم يستورد شيئاً تؤدى عنها نصف الحقوق أي خمسة في المائة، وتظهر هنا أهية الحسابات الجارية بالديوانة العربية بالنسبة لكل مسيحي.

خامسا : الإجراءات المتخذة ضد التهريب.

لقد كانت ثقة الحكومة المغربية إزاء التجار المسيحيين تظهر في النصوص الخاصة بالتهريب كباقي الإجراءات التي تتضمنها المعاهدات. وقد كانت هذه النصوص، باعتسدالها، تشجع على التملص من الضريبة، وتفرض على البمائع المستوردة أو المصدرة الغير المصرح بها لدى الجمارك «التعرفة» العادية والإضافة، ولا تفرض غرامات أو مصادرات أو ارتفاعاً استثنائياً للتعرفة،

وتمنع الحكومة حق زيارة السفن أو الفنادق التي تنقل إليها البضائع بطريقة مخالفة للقانون، وفي هذه الحالة يخبر القنصل ويتم التفتيش تحت المراقبة المزدوجة للمفوضين العرب والمندوب المسيحي أو مندوب للقنصل، وعند إثبات المخالفة تؤدى الرسوم كما لو كانت البضائع قد مرت بالجمارك، وقد استمر هذا بإفريقيا في أواسط القرن الرابع عشر حينما كتب (Pelogotti) مؤلفه «دليل التاجر» الذي يتضمن نصائح حول مصلحة التجار في عدم استغلال ثقة العرب أو إهمالهم. وكانت هذه الملاحظات تخص المعادن الثمينة والنقود التي كان الفلورانسيون يتاجرون بها، يقول (Pegolotti) : «الذهب والفضة المستوردان من تونس من طرف المسيحيين يؤدى عليهما 5% مع الخمر الذي يعطى حلوانا للخدم المغاربة ! وإذا لم يكتشف التزوير لا يؤدي شيء عن البضائع أو إذا اكتشف التزوير أثناء النقل فيجب تأدية الحقوق دون الغرامة. أما إذا نقل المعدن إلى المخزن فلا تؤدى عنه أيُّ حقوق، ويسهل تهريب الذهب لأنه أصغر حجماً من الفضة. وحتى إذا لم تؤد عن المعادن المهربة إلا حقوق الجمارك، فإن المهرب يفقد سعته!! والعرب لا يمنحون ثقتهم بسهولة»، وقد تخلَّى ملوك تونس عن سلوكهم هذا وقرروا بأن يؤدى ضعف الحقوق على البضائع المهربة. ولقد رفض البندقيون هذا التشريع الجديد. وفي 1392 = 794 قدّم سفير البندقية للمفوضين المغاربة المكلِّفين بتحضير معاهدة جديدة للتجارة نصّاً يتضمن إخضاع التهريب لحقوق عادية : «يقال إن البندقيين أمناء \_ يذكر المفوض المغربي \_ أتريدوا أن نقابل الشر بالجميل ؟ لا يمكن - ذلك - أو تفضل أن تصادر البضائع المهربة والمحجوزة وأن يؤدى عنها الضِّعف كما رضى بذلك المسيحيون الآخرون !» وتقرر المعاهدة بأن يؤدى المنحرفون ضعف الحقوق. ولا يظهر أن القاعدة غيّرتُ منذ ذلك الحين.

سادساً: حقوق الشفعة.

حقّ السّبق في شراء البضائع التي تحملها السّفن الأجنبية، أي حق الشفعة الذي لم يأت في الوثائق بصدده أي ذكر لصالح السلطان، يشار إليه ضنياً في المعاهدات. وقد كان هذا الامتياز رغم كونه يخفض أرباح السوق الحرة يضرُّ بالتجار المسيحيين في إفريقيا. وكانت ظروف البيع جيدة وتحت مراقبة

الجمارك العربية التي تحمل خاتم الأمراء. وتتعلق بعض النصوص، خاصة في معاهدة 1358 = 759 أنه معاهدة البيزيين بمبيعات الملوك أو بالمهم، وجاء في معاهدة 1358 = 759 أنه إذا جاء تاجر من بيزة إلى المغرب ببضاعة لعرضها على السلطان: (مجوهرات، اتُواب، أسلحة طيور للقنص)<sup>(5)</sup> لا يمكن لأي مندوب تفتيشه، وإذا أعجبت البضاعة الأمير فإنه لا تؤدى عنها أية حقوق، أما إذا لم يشترها الأمير فإن الرسوم تؤدى في الوقت المعين وحسب الإجراءات الجاري بها العمل.

ولتلافي التأخير الذي يضر بمصالح التجار والذي لا يكون موظفو القصر دائما مسؤولين عنه، جاء في المعاهدات أنه إذا أراد السلطان تقويم بضائع أجنبية فإنه لا يحتفظ بها في القصر أكثر من عشرة أيام. وكان عليه إرجاع النضاعة بعد هذا الأجل أو تسديد ثمنها.

أما بالنسبة للمبيعات التي تتم بالديوانة لحساب السلطان أو قصره، خاصة اقتناء القماش والزرابي والأشياء التي لا يمكن للأمير انتقاؤها شخصياً فقد كان التعامل يعلن نهائيا، إذا كان في اسم الملك، بمقر الديوانة وبحضور الشهود والمراقبين. ولا يمكن للمستغل الذي عقد الاتفاق ولا نائبه التملص من ذلك باستثناء وجود خطأ أو تدليس في البضائع المسلمة أو بالنسبة للتسديد، فكان على البائع تقديم صك البيع المكتوب بعضور الشهود لكي يتناول موافقة الجارك.

وجاء في معاهدة الكاطلان بأنه إذا باع تاجر من أراغون بضائع لحساب ملك تونس وأدى عليها الحقوق الأساسية فتعفى هذه البضائع من الحقوق الإضافية. وتتغير ظروف البيع من سلاطنة المغرب إلى سلاطنة تونس.

سابعا: حقّ الحاكم في الحجز لبضاعة تعلق الغرض بها

يعتبر تـوقيف الأمير، في عرف المسلاحـة، بمثـابـة الحجـز القــانــوني للسفينة... وقد كان لسلاطين إفريقيـا حق الاستيلاء على السفن المسيحيـة كمـا كان الحجـز يتم طبقاً للظروف والمقاييس المتفـق عنها في المعاهـدات. وإذا

أشارة إلى هواية المغاربة بالقنص بالصقر... د. الشازي : القنص بالصقر بين العشرق والمغرب.
 المطبعة العصرية - الرباط - 1980.

احتاج الأمير أو ضباطه إلى سفينة لمصلحة عامة، أو لنقل منتوجات ممتلكات الأمير، أو للضرائب المسددة عينيا، في كلّ هذه الحالات يمكن لضباط الملك حجز سفينة من ثلاثة، أو حجز ثلث السفن المنتمية للدول الحليفة الراسية في موانئ الدولة.

وقد كانت هناك تدابير أو معايير عادلة وراء اختيار السفن وتحديد ثمن كراثها، فاختيار السفينة كان من اختصاص قنصل الدولة. أما ثمن الكراء طوال مدة الخدمة فكان يقرره الربان وضباط الملك. كما لا يمكن حجز سفينة بدأت عملية شحن البضائع بها. أما إذا حجزت سفينة وقرر مندوب الملك التغلي عنها فإن ذلك لا يمنع من أن يؤدي الملك ثمن كرائها. ومعاهدة أراغون لنسة عنها فإن ذلك لا يمنع من أن يؤدي الملك ثمن كرائها. ومعاهدة أراغون لنسة معاهدات 1721 = 1285.669 = 1271 تحديداً لهذا الحق. وتنص معاهداة أراغون على أن صاحب السفينة المحجوزة لحساب ملك تونس وبجاية، مقابل أجرة، لا يؤدى رسوم الخمس عن كراء السفينة.

وقد خلَّصت جمهورية البندقية سفنها من حق العجز لكي لا يزعج ملاحوها في رحلاتهم وذلك بسبب التجاوزات التي يعرفها تطبيق العجز هذا. وقد عوض بتسديد كل سفينة ترسي بشواطىء مملكة تونس ثلاث (Doubles) من الله وسكوارين (Squarine). وقد وجد الملوك هذه التسوية مربحة نظراً للعدد اللهب من سفن البندقية التي تتردد على موانئهم، لذلك رفضوا تعديلها عند طلب القاضي وذلك سنة 1392 = 794 وقد أصر السلطان أبو العباس أحمد بن محمد... على أن يحتفظ بذلك التقليد القديم في التعامل مع سفن البندقية، ولكن هذا الاستثناء ألغاه هو عند تجديد معاهدة 1392 = 794 وأصبح القانون العام يجري على البندقيين، وقد وضع ثلث سفنهم الموجودة بتونس رهن إشارة السلطان الذي كان يؤدي لأصحاب السفن أثماناً عادلةً مقابل كراء سفنهم....

قامنا : تبادل الحماية والتعامل بين المسلمين والمسيحيين.

لا تتضمن معاهدات القرون الوسطى كلّ المواد الضرورية لكتابة التزام دبلوماسي ثنائي، ولم يكن لها بعد النظر الذي تمتاز به المعاهدات العصرية. وفي المعاهدات التي تهمنا يهمل أحيانا النص على شروط وإجراءات الأمن العام الخاصة برعايا الأطراف المتعاقدة لأنه لا يعقل أن تقوم علاقات طيبة بين 25 دولتين دون احترام مبادئ العدل والقانون الدولي. وقد كان احترام قوانين وعادات سكّان البلد الأجنبي الذي يحل به المسلمون أو المسيحيون التزاماً ضرورياً وبديهياً بعيث تهمل المعاهدات ذكره. ويذكر تبادل حماية التجار أو الرعايا العرب المسافرين والمتوقفين في البلد المسيحي قليلاً، لكنها مضمنة ومفترضة في كل المعاهدات...

ويفتر اختلاف عادات وتجارة الشعبين اختلاف طروف إقامتهم بالخارج، ومعظم المعاهدات التي نشرت استهدفت تقنين شروط تجارة الأوربيين بإفريقيا. ولم تتضمن المعاهدات المصالح الإسلامية في البحر أو بالبلد المسيحي إلا نادراً. ولم يكن عدد كبير من سكان البلد يهتم بالتجارة بالخارج حتى في المدن التي كان حضورهم بها معروفاً كبرشاونة ومرسليا ومدن إيطاليا. حيث يبرر ذلك بعدم إقدام العكومات على أخذ تدابير لحماية تجارها. وقد جاء في هذه المعاهدات بعض حالات التبادل الخاصة بالملاحة والتجارة، وسفر المفاربة وشجب القرصلة وتحرير الرهائن وحماية السفن المتابعة من طرف العدو أو القراصلة، وضمان أن كل مسيحي مدين أو معتدي على مسلم يتابع ويعاقب في شخصه وفي ممتلكاته، غير أنها لا تتضمن تعرفة الجصارك وحريسة الأسواق ومسؤولية المترجمين التي كان المسيحيون يحبذون كتابتها بالمعاهدات.

وإذّ لم يكن للمغاربة قنصل في بلد مسيحي فإنهم يوضعون تحت الحماية المباشرة للحكومة، وتطبيقاً لهذا المبدأ أعلنت معاهدة ملك تونس مع فلورانسا سنة 1445 = 849 أن الجمهورية مسؤولة عن ممتلكات وأرواح كل رعايا تونس المسافرين على سفن الدولة. وفي المقابل كانت الجمهورية تلزم المسلمين من رعايا ملك تونس مثلاً بعدم الركوب على سفينة من فلورانسا أو بيزة دون وجود ضامن لهم معروف.

أما بالنسبة للعبادة التي لا تتدخل مصالح الشؤون الدينية، عند المسلمين، في تنظيمها، فإن الأمراء لم يدمجوا في معاهداتهم عنها فصولاً لصالح رعاياهم في الخارج، ولا يعتقد أن الأوربيين قد رخصوا في النصوص المسيحية إدماج صلاحيات كالتي يتمتعون بها في إفريقيا. وكان بإمكان المغاربة التمتع بالمساواة في المعاملة لو أن الفراء العرب فرضوا تحرير هذا الفصل في الكتابة الأولى للمعاهدات.

إن المعاملة بالمثل وإن لم يأت ذكرها في المعاهدات إلا نادراً لكنها كانت تهيمن على طابع الملاقات بين الأوربيين والمغاربة وكانت حربة المعاملة يشترطها كل الأمراء لرعاياهم فكانوا يمنحون شواهد ملكية أو يبرمون معاهدات في هذا الشأن. وإذا لم تتضن المعاهدات علنياً هذا المبدأ فإن ذلك كان بديهيا وإن الأمراء كانوا يأخذون بعين الاعتبار الحجم الكبير للتجارة المسيحية التي تعد أهم بكثير من تجارة رعاياهم هم بالدول المسيحية.

كانت هذه معظم البادئ والعادات التي نظمت طوال أربعة قرون علاقات الأوربيين مع عرب إفريقيا الثمالية، ويلاحظ أن هذه المبادئ كانت أهم من تلك التي عرفتها أوربا الفيودالية في عددٍ من النسائل المهمة كالتي تتعلق بالملاحة والتجارة، وحق العطام، وإنقاذ الغرقي. وحق الطارئ واحترام السفن التحادة...

وكانت كلَّ الشعوب تتحمّس لهذه القوانين اللّببيرالية وتساهم في حماية التجارة بمختلف وسائلها واحتياجاتها. فكان الأوربيون يجلبون للمغرب المعادن والبسط والأنسجة والأقمشة الفاخرة والحبال والسفن وعتادها والجواهر ومواد صناعية أخرى، بينما يزودهم المغاربة بمنتوجات أراضيهم وماشيتهم مثل الصوف والجلود والحب والملح والقمح وغير ذلك من السواة التي كانت أوريا في حاجة إليها...

### الإتفاقيات الشفوية بين المغرب والأمم المجاورة

وهناك علاوة على الاتفاقيات المكتوبة، نوع من الإنتاقيات أشارت له الكتب التي اهتمت بتاريخ الملاقات المغربية في المصر الوسيط، اعتماداً على ما يوجد في الارشيفات المحفوظة بالمصالك المسيحية، ويتملق الأمر بالاتفاقيات التي يقتصر فيها على وإعطاء الكلمة، أو «التّصفيق بالبدء أو المؤال الشعوي والإجابة عنه كذلك بتعبير شغوي.

وهذا النوع من الاتفاقيات لا يغتلف قيمةً ولا قوة عن أشكال الأوفاق الأخرى، لأن كلام القادة أو التزام معثلهم يقدر مقام الوليقة المكتوبة على ما رود في بعض الرسائل المتبادلة بين ملوك المغرب وحكام الجمهوريات المتوسطية وعلى نحو ما نرى في الرسالة التي بعث بها أمير تونس، وربعا وقعت الإحالة عليها في المسلمات اللاحقة... ومن هنا يكون لزاماً عليا أن تنتبك لمائر هذه الاتفاقيات التي تعقد رأماً لزاّس بين رؤساء الأسليل، أو بين المسئلين التجاريين أو بين القواد المسكريين...

De Mas Latrie : TRAITES ... . P. 69 - 71 - 74 - 76.



لقطة من جنوة



جنوة : دار كولومب وباب صوبّرانا

# العلاقات بين المرابطين والعباسيين

- عهد العباسيين للمرابطين...
- □ ذكر العباسيين على المنابر ونقش أسائهم في العملات والكُسا والأعلام.
  - □ البعوث المغربية إلى بغداد.
  - □ سفارة ابن العربي لدى العباسيين.
    - الوثائق المتعلقة بهذه السفارة...
  - □ جواب الخلافة على البعثة المغربية.



# العلاقات بين المرابطين وبين العباسيين

العلاقات بين المرابطين وبين الخلافة في بغداد.

إذا كان هناك من مثل أعلى لحسن النية وسلامة الطوية لعكومة من العكومات التي عرفها التاريخ الإسلامي فهو المثل الذي ضربته دولة المرابطين في المغرب الأقصى، فلقد فصلتها عن الخلافة في بغداد آلاف الأميال وكانت تمح بل وتشاهد عن عدد كبير من الممالك الصغيرة التي ضربت بأمر الخلافة في بغداد عُرض الحائط، لكنها أي دولة المرابطين - بقيادة أميرها الشهم يوسف بن تاشفين - اتخذت منذ بدايتها شعار الانضواء تحت لواء الخلافة بالرغم من أنها أي دولة المرابطين كانت من القوة والمنعة بحيث لاتخاف باس أولئك على ضفاف دجلة.

ولا يتعلق الأمر إطلاقا بتهيب مؤامرة كالتي دبّرت للإمام إدريس الأول على يد سليمان بن جرير الثماخ ولكنها قضية مبدأ، قضية ولاء مقدّس لآل البيت الذين جعل الإسلام الخلافة فيهم، وعاش من عرف قدرته ! كما يقولون.

## عهد العباسيين إلى المرابطين

تؤكد كتب النقود أن المرابطين دعوا للخليفة العباسي قبل فتح الأندلس بوقت طويل، وهكذا نقشوا أماء الخلفاء العباسيين على السكة مننذ سنة 450 = 1058 أي أيام الخليفة القائم بأمر الله الذي كان يحمل امم عبد الله، وكان عهده يصادف أيام الأمير المرابطي الشهير أبي بكر بن عمر الذي - كما نعلم عهد إلى يوسف بن تاشفين بحكم شال المغرب عندما توجه هو إلى فتوحاته فيما وراء الصحراء...





عملة ذهبية مرابطية تحمل اسم الأمير إبراهيم بن أبي بكر ضربت بسجلماسة بتاريخ 462 هـ

وقد ظل اسم الخلفاء يذكر مقروناً باسم أبي بكر بن عمر حتى توفي سنة 480 هـ = 1087 وخلفه يوسف بن تاشفين فذكر اسمه أيضا على السكة مع اسم الخليفة العباسي، وفي هذا تأييد للفكرة التي تقول بأن الدولة المرابطين قد دعت للعباسيين من أول الأمر وليس فقط بعد الزلاقة كما يذكر...

#### البريد بين المشرق والمغرب على عهد يوسف بن تاشفين

ورد في كتاب (البيان ألمعرب) لان عداري المراكني 4، 28 : وفي سنة سبع وستين وأربعمائة» وصل الخبر إلى يوسف بن تاشفين بوفاة الحليفة العباسي القائم بأمر الله وبيعة الحليفه المقتدر بالله في الشالث عتر لشعبان.

كما ورد في كتاب النخيرة لابن بسام لدى ترحته لذي الورادين أبي مكر محمد بن سليمان المعروب بابن القصيرة 2، 1 ـ 140 أن أمير المسلمين يوسف بن تاشعين تذكره بما كان عهد به من حسن خليفته وسداد طريقته، وقد خدّتت ـ يقول ابن بسام ـ أن سبب ذلك الذكر كتاب كمان ورد من صاحب مصر لم يكن بد من العواب عليه والإنصاف منه، وتققد يومئذ أعلام المشاهير مكمان ذو الوزارتين أقرب مدكور فاستدعاه لحينه،

وكلا النَّصين يبرزان الصلة الوتيقة بين المرابطين وبين الخلافة في المشرق...

وقد وقفنا على هذه الوثيقة الهامة في صبح الأعشى (ج 10 ص 31) عندما أوردها القلقشندي صدفةً كنموذج لما يكتب في متن العهود، قال : إن فيه ثلاثة مذاهب، الأول، أن يفتتح العهد بلفظ «هذا»، وللكتّاب فيه طريقتان : الأولى : أن لا يأتي بتحميد في أثناء العهد ولا يتعرض إلى ذكر أوصاف المعهود إليه والثناء عليه... ثم يقول «وأمّرة بكذا» حتى يأتي على آخر الوصايا... ثم يقول في آخره : هذا عهد أمير المؤمنين إليك وحجته لك وعليك...»

وبعد أن ساق أمثلة لذلك... قال: «وعلى هذا الأسلوب كتب أمين الدين أبو سعيد، العلاء بن وهب بن موصلايا عن القائم بأمر الله عهد أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بسلطنة «الأندلس»<sup>(1)</sup> وبلاد المغرب بعد العشرين والأربعمائة، فيما رأيته في ترسُّل ابن موصلايا المذكور.

وهذه نسخة «الرسالة البرنامج» بعد البسملة الشريفة :

هذا ما عهد عبد الله ووليه، عبد الله القائم بأمر الله أمير المؤمنين، إلى فلان حين أنتهى إليه ما هو عليه من أدّراع جلابيب الرشاد، في الإصدار والإيراد؛ وآتِّباع سنن من أبدى وأعاد، فيما يجمع خير العاجلة والمعاد؛ والتخصيص من حميد الأُنحاء والمذاهب، بما يستمد منه أصناف الآلاء والمواهب، والتحلى من السداد الكامل، بما فاز فيه بامتطاء الغارب من الجَمَال والكاهِل؛ واتضح ما هو متشبث به من صحة الدين واليقين، والمواظبة من اكتساب رضا الله تعالى على ما هو أقوى الظهير والمعين؛ في ضن ما طوى عليه ضلوعه، وأدام لهجه به وولوعه: من موالاة لأمير المؤمنين يدين الله تعالى بها، ويرجو النجاة من كل مخوف باستحكام سعيها؛ ومشايعة لدولته ساوى فيها بين ما أظهر وأسرّ، وأمل في آجتناء تمرها كل ما أبهج وسر: فولاه الصلاة بأعمال المغرب، والمعاون، والأحداث، والخراج، والضياع، والأعشار، والجهبذة،<sup>(2)</sup> والصدقات، والجوالي، وسائر وجوه الجبايات، والعرض، والعطاء، والنفقة في الأولياء، والمظالم، وأسواق الرقيق، والعيار في دور الضرب، والطرز، والحسبة، ببلاد كذا وكذا: سكونا إلى استقلاله بأعباء ما أستكفاه إياه، واستقباله النعمة عليه في ذلك بكل ما ينشر ذكره ويطيب رياه؛ وثيقة بكونه للصنيعة أهلا، وبأفياء الطاعة الإمامية مستظلاً؛ وتوفرة على ما يزيده بحضرة أمير المؤمنين حظوة ترد باع الخطوب عنه قصيرا، وتمد مقاصده من التوفيق بما يضحى له في كل حالة نصيرا؛ وعلما بما في اصطناعه من مصلحة تستنير أهلتها، وتستثير من شبه الغي شواهدها وأدلَّتها؛ واله تعالى يصل مرامي أمير المؤمنين

اللاحظ أن ذكر (الأندلس) هنا كان تساهلا اللهم إلا إذا كان ذلك من القلقشندي باعتبار ما آلت إليه الأحوال فيما بعد...

عبارة عن نقد الذهب والفضة.

بالإصابة، ويعينه على ما يقر كل امرئ في حقه ويحله نصابه؛ ويحسن له الخطرة في كل ما يغدو له ممضيا، ولمطايا الاجتهاد في فعله منضيا؛ وما توفيق أمير المؤمنين إلا بالله، عليه يتوكل وإليه ينيب.

وأمره باعتماد تقوى الله تعالى في الإعلان والإمرار، واعتقاد الواجب من الإدعان بفضلها والإقرار؛ وأن يأوي منها إلى أمنع المعاقل وأحصنها، ويلوي عنان الهدى فيها إلى أجمل المقاصد وأحسنها؛ ويجعلها عمدته يوم تعدم الأنصار، وتشخص الأبصار: ليجتني من ثمرها ما يقيه مصارع الخجل، ويجتلي من مطالعها ما يؤمنه من طوارق الوجل؛ ويرد بها من رضا الله تعالى أصفى المشارب، ويجد فيها من ضوال المنى أنفس المواهب: فإنها أبقى الزاد، وأدعى في كل أمر إلى وربي الزناد؛ وقد خص الله بها المؤمنين من عباده، وحض منها على ماهو أفضل عدة المرء وعتاده؛ فقال تعالى : ﴿ يَا أَيُها الّذِينَ آمَنُوا آتَقُوا الله حَقًّ تَعَالَى الله وَلا الله عَالى الله عَالى الله عَالى الله عَقْل الله وَقُ

وأمره أن يأتم بكتاب الله تعالى مستضيئاً بمصباحه، مستضيماً لسلطان الغيّ بالوقوف عند محظوره ومباحه؛ ويقصد الاستبصار بمواعظه وحكمه، والاستدرار لصوب التوفيق في الرجوع إلى متقنه ومحكمه؛ ويجعله أميراً على هواه مطاعاً، ومميرا لايرى أن يكشف عنه قناعا؛ ودليلا إلى النجاة من كل ما يخاف أثامه، وسبيلا إلى الفوز في اليوم الذي يسفر عن فصل الحساب لشامه؛ ويتحقق موقع العظ في إدامة درسه، وصلة يومه في التأمل بأمه؛ فإنه يبدي طريق الرشد لكل مبدئ في العمل به معيد : ﴿وَزَالَٰهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لاَيَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ عَلِيمٍ حَمِيهٍ جَمِيهٍ عَمِيهٍ عَمِيهً عَمِيهُ عَلَيْهِ تَنْزِيلٌ لاَيَامُهُ عَمِيهُ عَلَيْهِ تَنْزِيلٌ مِنْ عَلَيْهٍ تَنْزِيلٌ مِنْ عَلَيْهٍ تَنْزِيلٌ مِنْ عَلَيْهٍ تَنْزِيلٌ مَيْهً عَلَيْهِ تَنْزِيلٌ مَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهً عَمْهُ عَلَيْهً عَلَيْهً عَمْهُ عَلَيْهً عَمْهُ عَلَيْهً عَلَيْهِ تَعْرِيهً عَلَيهً عَلَيْهً عَنْمُ عَلَيْهً عَلَيْهً عَمْهُ عَلَيْهً عَلَيْهً عَمْهُ عَلَيْهً عَلَيْهً عَلَيْهً عَنْهً عَلَيْهً عَنْهُ وَلا مِنْ عَلَيْهً عَنْهُ عَلَيْهً عَنْهً عَلَيْهً عَنْهُ عَلَيْهً عَنْهُ عَلَيْهً عَلَيْهً عَنْهً عَلَيْهً عَلَيْهً عَنْهً عَلَيْهً عَنْهُ عَلَيْهً عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهً عَلَيْهِ عَلَيْهً عَلَيْهً عَلَيْهً عَلَيْهُ عَلَيْهً عَلَيْهً عَلَيْهً عَلَيْهً عَلَيْهً عَلَيْهً عَلَيْهُ عَلَيْهً عَا

وأمره أن يحافظ على الصلوات قائماً بشروطها وحدودها، وشائما بروق التوفيق في أداء فروضها وحقوقها؛ ومسارعا إليها في أوقاتها بنية عائفة مناهل الكدر والرنق، عارفة بما في إخلاصها من نصرة الهدى وطاعة الحق؛ وموفّرا عليها من ذهنه، ما الحقل كامن في طيه وضينه؛ وموفيا لها من الركوع والسجود، ما الرشاد فيه صادق الدلائل والشهود؛ متجنبا أن يلهيه عنها من هواجس الأفكار، ووساوس القلب القونِ منها والأبكار؛ ما يقف فيه موقف المقصر الغالط، وينزل فيه منزلة الجاحد للنم الغامط؛ وقد أمر الله تعالى بها وفرضها على

السؤمنين وأوجبها وحث من إقامتها، على ما يفضي إلى صلاح المقاصد واستقامتها، فقال عز من قائل: ﴿فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَأَنتُ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَاباً مُؤْمِّرًا﴾.

وأمره بالسعي في أيام الجمع إلى المساجد الجامعة، وفي الأعياد إلى المسليات الضاحية؛ بعد أن يتقدم في عمارتها، وإعداد الكسوة لها؛ بما يؤدِّي كمال حلاها، ويحظى من حسن الذكر بأعذب الموارد وأحلاها؛ ويوعز بالاستكثار من المكبّرين فيها والقُوَّام، وترتيب المصابيح العائدة على شمل جالها بالاتساق والانتظام: فإنها بيوت الله تعالى التي تتلى بها آياته، وتعلى فيها أعلام الشرع وراياته. وأن يقيم الدعوة على منابرها لأمير المؤمنين، فيها أعلام الشرع وراياته. وأن يقيم الدعوة على منابرها لأمير المؤمنين، أدام الله تعالى به الإمتاع، وأحسن عن ساحته الدفاع؛ ثم لنفسه جاريا في ذلك على ما ألف من مثله، وسالكاً منه أقوم مسالك الاهتداء وسبله؛ وقد بين الله تعالى ما ألف من مثله، وسالكاً الإيمان، والفوز بما يعطي من سخط الله تعالى أوثيق الأمان، في قوله سبحانه : ﴿إِنَّمَا يَمْمُرُ مَسَاجِدُ اللهِ مَنْ المَنْ اللهُ الله تعالى أوثيق والى الجَنَّ الأمان، في قوله سبحانه : ﴿إِنَّمَا يَمْمُرُ مَسَاجِدُ اللهِ مَنْ أَمْنَ باللهُ واليَوْم الآخِرِ وأَمَامُ المُلاَة ولا المحمود إلى الجوامح التي يُذكُرُ فيها المحه، ويظهر عليها منار الإسلام ورحه : ﴿يأيُهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا يُومِيَ لِلسَّلاَةِ مِنْ يَوْم الجَمَامُ فَاسُمُوا إِلَى وَلَهُ الله عَلَى السعي إلى الجوامح التي يُذكُرُ فيها المحه، ويظهر عليها منار الإسلام ورحه : ﴿يأيُهَا الذِينَ آمَوَوْ إِنَّا يُومِيَ لِلسَّلاَةِ مِنْ يَوْم الجَمَنَةِ فَاسُمُوا إِلَى وَلَه الْهُوهِ.

وأمره أن يعتمد في إخراج الزكاة ما أمر الله تعالى به، وهدى منه إلى أرشد فعل وأصوبه؛ ويقوم بذلك القيام الذي يحيطه بجميل الذكر، وجزيل الأجر، ويشهد بزكاء المغرس وطبب النجر؛ ويقصد في أداء الواجب منه ما يصل أمسه في التوفيق بيومه، ويطلق الألسنة بحمده ويكفها عن لومه؛ متجنبا من إخلال بما نص عليه في هذا الباب، أو إهمال فيه لما يليق بذوي الديانة وأولي الألباب؛ وومتوخيا في المسارعة إليه ما يتطهر به من الأدناس، ويتوفر به حسن الأحدوثة عنه بين الناس؛ فقد جعل الله تعالى الزكاة من الفروض التي لا سبيل إلى المحيد عنها، ولا دليل في الفوز أوفى منها؛ وأمر رسوله بلا بأخذها من أمته، وأبان عن كونها مما يجتنى كلَّ مرغوب فيه من ثمرته؛ ووصل الأمر له في ذلك بما يوجب فضل المسابقة إلى قبوله: لما فيه من الحظ الكامل في

استنارة غرره وحجوله، في قوله سبحانه : ﴿خَذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَنَقَةَ وَتَرَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنَ لَهُمْ واللهُ سَبِيعَ عَلِيمَهِ.

وأمره أن يهنب من الدنس خلاله، ويصل بأقواله في الخير أفعاله؛ ويمتنع من تلبية داعي الهوى المضل، ويتبع سنن المتفيء بالهدى المستظل؛ ويقبض يده عن كل محرم توثق أشراكه وتوبق غوائله، وتؤذن بسوء المنقلب شواهده ودلائله؛ ويجعل له من نهاره رقيباً على نفسه يصونها عن مراتع الغي ومطارحه، وأمينا يصد عن مسارب الإثم ومسارحه؛ فإنها لاتزال أمارة بالسوء إن له تقد إلى جدد الرشد، وتقم لها سوق من الوعظ يبلغ فيها أقصى الغاية والأمد؛ فالسعيد من أضحى لها عند سورة الغضب وازعا، وأنحى عليها بلوم يغدو معه عن كل ما يسخط الله تعالى نازعاً، وأن يتنتزه عن النهى عما هو له مرتكب، والأمر بما هو له مجتنب: إذ كان ذلك بالهجنة حاليا، وبين المرء وبين مقاصد هديه حائلاً، قال الله تعالى: ﴿ وَأَنَامُ رَبَالِمٌ وَتَنْسُونَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمُ تَلُونَ الْكِتَابَ أَنْدَ تُعْقَلُونَ ﴾.

وأمر أن يضفي على من قبله من أولياء أمير المؤمنين وجنوده، أصناف جلابيب الإحسان وبروده، ويخصهم من جزيل حباله بما يصلون منه إلى أبعد المدى، ويملكون به نواصي الآمال ويدركون قواصي المنى؛ ويميز من أدى واجبه في الطاعة وفرضه وأبدى صفحته في الغناء بين يديه بمريد من الاشتمال يرهق بصيرة كل منهم في التوفر على ما وافقه، ووصل بآنفه في التقرب إليه سابقه، ويدعو المقصر إلى الاستبصار في اعتماد ما يلحق فيه رتبة من فازت في الحظوة قداحه، وفاتت الوصف غرره في الزلفة وأوضاحه: ليمرح به في الاغتذاء بلبان النعمة، كما انتهج جدده في إحسان الخدمة. وأن يرجع إلى آراء ذوي الحنكة منهم مستضيئا بها مسترشداً، وطالبا ضوال الرأي الشاقب ومنشداً، وقد بين الله فضل المشورة التي جعلها لقاحا، وفي حنادس الشكوك مصباحا؛ حيث أمر رسوله ﷺ بها وبعثه منها على أسد الأفعال وأصوبها، فقال تعلى : ﴿وَمَاورُهُمُ فِي الْمُر فَإِذَا عَرُمُتُ فَتَوكُلُ عَلى الله ﴾.

وأمره أن يعدل في الرعايا قله، ويحلهم من الأمن هضابه وقلله، ويمنعهم من الاشتمال، ما يحمى به أمورهم من الاختلال، ويحوي به من طيب الذكر بحسب ما اكتسب من رضى الأنعاء والخلال؛ ويضفي على المسلم منهم والمعاهد من طل رعايته ما يساوي فيه بين القوي والضعيف، ويلحق التليد منهم بالطريف: ليكون الكل وادعين في كنف الصون، راجعين إلى الله تعالى في إمدادهم بالتوفيق وحسن الطاعة والعون. وأن ينظر في مظالهم نظراً ينصر الحتق فيه، وينشر علم العدل في مطاويه؛ وينصف معه بعضهم من بعض، وينصب<sup>(3)</sup> به لهم من اهتمامه أسنى قمم وحظ؛ مليناً لهم في ذلك جانبه، ومبينا ما يظل به كاسب الأجر وجالبه؛ ويزيل عنهم ما شرعه ظلمة الغلمان ومبينا ما يظل به كاسب الأجر وجالبه؛ ويزيل عنهم ما شرعه ظلمة الغلمان بتلك الأعمال. ويديل من تلك الحال باشتئناف ما يوطئهم كواهل الآمال، جامعا لهم بين العدل والإحسان، وجاعلاً أمر الله تعالى في ذلك متلقى بالطاعة الواضحة الدليل والبرهان؛ قال الله تعالى: ﴿إِنْ اللهُ يَأْمُرُ بِالْمَثَلُ وَالإحْسَانِ وَإِيشَاهُ ذِي العَلْمُ مَنْ كُرُونَ ﴾.

وأمره بأن يكون بالمعروف آمراً، وعن المنكر زاجراً، ولله تعالى في إحياء الحق وإماتة الباطل متاجرا. وأن يشد من السّاعين في ذلك والدّاعين إليه، ويعد القيام بهذه الحال من أفضل ما يتقرب به إلى الله تعالى يوم العرض عليه. ويتقدّم بتعطيل ما في أعماله من المواخير ودحضها، وإزالة آثارها ومحوها؛ فإنها مواطن بالمخازي آهله، ومن مشارب المعاصي ناهله؛ وقد أسست على غير التقوى مبانيها؛ وأخليت من كل ما يرضى الله تعالى مغانيها؛ وقد أبان الله تعالى عن فضل الطّائفة التي ظلت بالمعروف آمرة وعن المنكر ناهية، وضنت تعالى عن مقاصد الخير ذاهلة لاهيه، فقال : ﴿كُنْتُمْ خَيْرٌ أَمَةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بالمُعرَوف بَالْمَوْرَق عَن المَنْكَر وَتُؤْمِنُونَ عَن المَنْكَر وَتُؤْمِنُونَ بالله به.

وأمره أن يرتب لحماية الطرقات من يجمع إلى الصرامة والشهامة، سلوك محاج الرشاد والاستقامة؛ ويجعل التعفف عن ذميم المراتع شاهدا بتوفيق الله إياه، وعائداً عليه بما تحمد مغبته وعقباه؛ ويأمر بحفظ السابلة، واختصاصهم بالحراسة السابنة الشاملة، وحماية القوافل واردة وصادرة، واعتمادها بما تغدو به إلى السلامة مفضية صائره: لتحرس الدماء مما يبيحها ويريقها، والأموال

<sup>3)</sup> يقال أنصبه جعل له نصبيا، انظر اللسان والقاموس.

ما يقصد فيه سبيل الإضاعة وطريقها، وأن يخوفهم نتائج التقصير، ويعرفهم مناهج التقصير، ويعرفهم مناهج التبصير، وأن عليهم رقباء يلاحظون أمورهم ويوضّحونها: ليكون ذلك داعياً إلى التّحوط والتّحرّن واعتماد الميل إلى جانب الصّحة والتّحيز. ويوجب لهم من بعد ما يكفي أمثانهم مثله، ويكفّ أيديهم عن الامتداد إلى ما تذم سبله، فإن أخل أحدهم بما حدّ له، أو مزج بالسّوء عمله، جزاه بحسب ذلك وموجبه. قال الله تعالى: ﴿مَنْ يُمْنَلُ سُوءاً يَجْزَ به﴾.

وأمره أن يتقدم إلى نوابه في الأعمال بوضع الرصد على من يجتاز بها من العبيد الآباق والاستظهار عليهم بحسب العدل والاستحقاق، واستعلام أماكنهم التبي فصلوا عنها، ومواطنهم التبي بعدوا منها؛ فإذا وضحت أخوالهم وبانت، التبي فصلوا عنها، ومواطنهم التبي بعدوا منها؛ فإذا وضحت أخوالهم وبانت، وانحمت الشكوك في بابهم وزالت، أعادوهم إلى مواليهم أبوا أم شاءوا. وأن يقصدوا إنشاد الضوال، ويجتهدوا من إظهار أمرها بما يغدو جمال الذكر به في إسلال: ويتجنبوا أن يمتطوا ظهورها بحال، أو يمدوا أيديهم إلى منافعها في إسرار وإعلان؛ حتى إذا حضر أربابها سُلمت إليهم بالنعوت والأوصاف، وأجري الأمر في ذلك على ما يضحى به علم العدل عالى المنار حالي الأعطاف؛ فقد أمر وسبّلها، فقال : ﴿ إِنْ اللهُ يَامُرُكُمُ أَنْ تُوَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَطْلِهَا وإذًا حَكَمْتُمُ بِيُنَ النّاس أَنْ تَوَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَطْلِهَا وإذًا حَكَمْتُمُ بِيُنَ النّاس أَنْ تَوَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَطْلِهَا وإذًا حَكَمُتُمُ بِيُنَ النّاس أَنْ تَوَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَطْلِهَا وإذًا حَكَمُتُمُ بِيُنَ النّاس أَنْ النّاس أَنْ النّال الله تعليه المنال إلى المُلكِة المنال إلى المنال المنال

وأمره أن يختار للنظر في المعاون والأجلاب من يرجع إلى دين يحميه من مهاوي الزّلل وصلف<sup>(4)</sup> عن مد اليد إلى أسباب المطامع، وكلف بما يعود على ما كلف إياه بصلاح مشرق المطالع؛ ومعرفة بما وكل إليه كافية وافية، ولما يوجب الاستزادة (ق) له ماحية نافية؛ ويوعز إليهم بالتثمير في طلب الدعار، من جميع الأماكن والأقطار، وحمم مواد العار في بابهم والمضار. وأن يمضوا فيهم حكم الله بحسب مقاصدهم في الضلال، وتجرى أمورهم على قانون الشرع المنير في خنادس الظلام، ممتنعين أن يراقبوا من لم يراقب الله تعالى في فعله، ويحانبوا الصواب بقبول الشفاعة فيمن شهدت آثاره بدميم سبله؛ وإذا وقع

<sup>4)</sup> لعله بالظاء المشالة بمعنى الكف. تأمل.

<sup>5)</sup> لعله الاستزراء أي الزراية عليه والتهاون به.

الظفر بجان قد كشف في الغيّ قناعه، وأظهرت مساعيه إباءة من إجابة داعي الرّشد وامتناعه: أقيم حدّ الله تعالى فيه من غير تعدّ للواجب، ولا تعرّ من ملابس السالكين للجدد اللاحب، ﴿وَمَرْ بَعَدُ خَدُودَ اللهُ فَأُولُكُ هُمُ الظَّالْمُونَ ﴾.

وأمره أن يوعز إلى أصحاب المعاون بأن يشدوا من القضاة والحكام، ويجدوا في إجراء أمورهم على أوفي شروط الضبط والإقدام، ويأمرهم بحضور مجالسهم لتنفيذ أحكامهم وإمضائها، والمسارعة إلى حث مطايا التشمير في ذلك وإنضائها؛ والتصرف على أمثلتهم في إحضار الخصوم إذا امتنعوا، وسوقهم إلى الواجب إذا زاغوا عنه وانحرفوا. وأن يتقدم بإمداد عمال الخراج بما يؤدي إلى قوة أيديهم في استيفاء مال الفيء واجتبائه، واعتماد ما ينصر الحقوق في مطاويه وأثنائه، إذ كان في ذلك من الصلاح الجامع وكف المضار وحمم المطامع، ما المعونة عليه واجبة، وللتوفيق مقارنة مصاحبة، قال الله تعالى : ﴿وَتَمَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّقْزَى ولا تَعَاوُرا عَلَى الإثْم وَالْمَدُول وَاتَعُوا الله إن الله تعالى : ﴿وَتَمَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّقْزَى

وأمره بعرض من تضمه الحبوس من أهل الجرائم والجرائر، وتأملِ أحوالهم في المسوارد والمصادر، والرجوع إلى متولي الشرطة في ذكر صورة كل منهم والسبب في حبْسه والتعيين من ذلك على ما يعرف به صحة الأمر من لبسه، فمن ألفي منهم للذنوب آلفا، وعن سنن الصواب منحرفا، ترك بحالم، وكف ياطالة اعتقاله، عن مجاله في ميادين ضلاله، وإن وجد منهم من وجب عليه الحد، أقيم فيه بحسب ما يقتفي الححق، ومن اعترضت في بابه شبهة تجوز إساقاط العد عنه ودرأه، اعتما إلحاقه في ذلك بمن اتصل اليه صوب الإحسان ودرّه، ومن لم يكن له جرم وتظهر صحة شاهده ودليله، قدمً الأمر في إطلاقه وتغلية سبيله، وإن غدا لأحدهم سعي في الفساد واضح وبان، وغوى به في محارية الحق وخان، قوبل بما أمر الله تعالى به في كتابه حيث يقول: ﴿إِنْمَا مَعْلَى بُهُ وَرُحُلُهُمْ مِنْ خِلاَفِ أَو يَتُغُونُ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يَقْتُلُوا أَو يَعْلَى وَلَهُمْ فِي الأَرْضِ عَسَاداً أَن يَقْتُلُوا أَو يَعْلَى الْإِنْ فِي الأَرْضِ عَسَاداً أَن يَقْتُلُوا أَو يَعْلَى الْإِنْ غَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى المَنْتَ وَلَهُمْ فِي الأَرْضِ عَسَاداً أَن يَقْتُلُوا أَو يَعْلَى عَلَى عَلَى

وأمره باختيار المرتّب للعرض والعطاء، والنفقة في الأولياء، من ذوي المعرفة والبصيرة، والمشهورين في العقة بتساوي العلانية والسريره، وممن

تعلى بالأمانة جيدُه، واعتضد بطريفه في الرشاد تليده، وكان بما يسند إليه قيما، وفي مقر الكفاية ثاوياً مخيما. وأن يتقدم إليه بضبط حلى الرجال وشيات الخيول، وأن يقصد في كل وقت من تجديد العرض ما يشهد بالاحتياط السّابغ والديول، فإذا وضح وجه الإطلاق، وسلم مال الاستحقاق، كانت التفرقة على قدر المنازل في التقديم والتأخير، وبحسب الجرائد التي تدل على الصغير من ذلك والكبير، ومتى طرق أحدهم ما هو محتوم على خلقه، أعاد على الصغير المال من رزقه بقدر قسطه وحقه، وأن يلزمهم إحضار جياد الخيول وخيار الشاك، ويأخذهم من ذلك بأوضح ما نهج المرء الطريق فيه وسلك، فإن أخل أحدهم بما يلزمه البروز فيه يوم العرض، أو قصر في القيام بالواجب عليه الفرض، حاسبه بذلك من الثابت باممه، والمطلق برممه، تنبيها له على تلافي الفرض، حاسبه بذلك من الثابت باممه، والمطلق برممه، تنبيها له على تلافي الفرض، وتبصيرا في البعد عن مقام المخطف الغالط، إذ كان في قوتهم وكمال عدتهم إرهاب للأعداد والأضداد، وإرهاف للبصائر فيما يؤدي إلى المصالح عدتهم إرهاب للأعداد والأضداد، قال الله تعالى: ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ فَوَة وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْرِ مُعْوَلِ اللهُ وَعَدَوْمُ ﴿ وَاللهِ الْعَداد والأمداد، قال الله تعالى: ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ فَوَة وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْرُ تُرْهِمُونَ بِهِ عَدُو اللهِ وَعَدَوْمُ ﴿ ... وَاللهُ اللهِ الله على عَدُو اللهُ عَدَو اللهُ وَعَدَوْمُ ﴿ ... وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَدُو اللهُ عَدَو اللهُ عَدَو اللهُ وَلَهُ مَا أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ فَوَة وَمِنْ رِبَاطِ الْعَلَى عَدُو اللهُ عَدَو اللهُ وَاللهُ الله عَلَى اللهُ الله على عَدُو اللهُ عَدُو اللهُ وَعَدَوْكُمْ ﴾.

وأمره باختيار عمال الخراج، والضياع، والأعشار، والجهبذة، والصدقات، والجوالي، وأن يكونوا محتضنين من الأمانة والكفاية بما يقع الاشتراك في علمه، ومتقبصين من ملابس العفة والدراية ما تحصد العواقب في ضمنه، ومتعبصين بن بما يغنيهم عن الأفكار بنتائج الاتعاظ والاعتبار، ويغريهم بالاستمرار على السنن المنجى لهم من مواقف التنصل والاعتبار، وأن يأمر عمال الخراج بجباية الأموال، على أجمل الوجوه والأحوال، سالكين في ذلك جداد وسطا، يحمي من مقام من ضعف في الاستخراج أوسطا، و(أن يتقدم) إلى النظرين في الضياع بتوفية العمارة حقها والزراعة حدها، والتوفير من حفظ الغلات الحاصلة على ما يقتفى فيه أرشد المذاهب وأسدها، متحرزين من أمر ينسبون فيه إلى العجز والخيانة، فكل من الحالين مجز في وضوح أدلة الفساد ومخز. وإلى الجهابذة بقصد الصحة في القبض والتقبيض، وحفظ النقد من التدليس والتلبيس، أداء للأمانة في ذلك، واهتداء فيه إلى أقوم العملك. وإلى العادقة رافعات بأخذ الفرائض من مواشي المسلمين السائمة دون العاملة، والجزي

في ذلك على السنة الكاسبة للمحمدة الوافية الكاملة، متجنبين من أخذ فعل الإبل وأكولة الراعي، وعقائل الأموال المحظورة على سائر الأسباب والدواعي، فإذا استوفيت على المحدود من حقها، أخرجت في المنصوص عليه من وجوهها وسبلها. وإلى جباة جماجم أهل الذمة بأخذ الجزية منهم في كل سنة، على قدر ذات أيديهم في الضيق والسحة، وبحسب العادة المألوفة المتبعة، ممتنعين من مطالبة النسوان، ومن لم يبلغ الحلم من الرجال ومن على سنه على الاكتساب وتبتل من الرهبان، وفياء بالعهد وتبتل من الرهبان، وفياء بالعهد المسؤول، وتلقياً لأمر الله تعالى بالقبول حيث يقول: ﴿وَزَاوُنُوا بِالْغَهْدِ إِنَّ الْمَهْدَ

وأمره أن يرد أمر المظالم وأسواق الرقيق ودور الضرب والطرز والحسبة إلى من عضد بالظلف الورع، وانتظم له شمل الهدى واجتمع : فكان ذا معرفة بما يحرم ويحل، وبصيرة يتفيأ<sup>(6)</sup> بها من عوارض الشبه ويستظل، وأن يكون النظر في ذلك مضاهياً للحكم ملائما، ولن يقوم به إلا من لا يرى عاذلا له في فعله لائما. وأن يتقدم إلى من يلى المظالم بتسهيل الإذن للخصوم في الدخول عليه، وتمكين كل منهم من استيفاء الحجة بين يديه، والتوصل إلى فصل ما بينهم بحسب ما يقود الحق إليه، وأن يقصد فيما وقع الخلف معهم فيه، الكشف الذي يقوم به ويستوفيه، فإن وضح له الحق أنفذه وقطع به، وإلا ردَّهم إلى مجالس القضاء لإمضاء ذلك على مقتضى الشرع وموجبه. وإلى المرتبين في أسواق الرقيق بالتحفظ فيما يبتاع ويباع، وأن يستعمل في ذلك الاقتفاء للسنن الجميل والاتباع: ليؤمن اختلاط الحر بالعبد، وتحرس الأنساب من القدح والفروج من الغصب، في ضمن حفظ الأموال، والمنع من مزج الحرام بالحلال. وإلى ولاة العيار بتصفية عين الدرهم والدينار من الغش والإذغال، وصون السكك من تداول الأيدى الغريبة لها بحال من الأحوال، متحذرين من الاغترار بما ربما وضح الفساد فيه عند الاعتبار، وما نعين التجار المخصوصين بالإيراد، من كل قول مخالف للإيثار في الصحة والمراد؛ ومعتمدين إجراء الأمر فيما

 <sup>6)</sup> في اللسان «فاء الفيء فيأ تحوّل وتفيأ فيه تظلل».

يطبع على القانون بمدينة السلام، من غير خلاف لمستقر القاعدة في ذلك ومتسق النظام، وأن يثبت ذكر أمير المؤمنين، وولى عهده في المسلمين، على ما يضرب من المبنفين معا، والمسارعة في ذلك إلى الأفضل ما بادر إليه المرء ما يضرب من المبنفين معا، والمسارعة في ذلك إلى الأفضل ما بادر إليه المرء ومعى. وإلى المستخدمين في الطرز بعلاحظة أحوال المناسج والإثراف عليها، المناع بالتجويد على العادة التي يجب الانتهاء إليها، وإثبات امم أمير المؤمنين على ما ينسج من الكسا والفروش والأعلام والبنود، جريا في ذلك على السنن المرضي والمنهاج المحمود. وإلى من يراعي الحسبة الشريفة بالكشف عن أحوال العوام في الأسواق، والانتهاء في ذلك إلى ما ينتهي به ثمل الصلاح إلى الانتظام والاتساق، وأن يتقدم (إليهم) بما يجب من تعيير ما يختص بهم من الكاييل والموازين، وحملها على قانون الصحة الواضحة الدلائل والبراهين، وأن يقصد تبصيرهم مواضع الحظ في الاستقامة، ويحدرهم مواقع الانتقام الذي لا تنهد فيه أسباب الاستصفاح والاستقالة، فإن عرف من أحد منهم إقداما على والسبيل، قال الله تعالى: ﴿وَيُلّ للمُطفّئِينَ الدّينَ إِنّا أَكْتَالُوا عَلَى النّاسِ يَسْتَوْفُونَ وإِنّا كَالُومُ أَوْ وَرَبُومُمُ يُخْسِرُونَ ﴾.

وأمره أن يعرف قدر النعمة التي ضفت عليه برودها، وحلت جيده عقودها، ورفت منه إلى أوفى أكفائها، وحفّت بجزيل القدم من جميع أكنافها وأرجائها، وأن يقابلها بإخلاص في الطّاعة يُساوي فيه بين ما يبدي ويسر، وسعي في الخدمة يوفي على كل مُجازِ ومبرّ ويبدأ أمام ما يتوخاه بأخذ البيعة لأمير المؤمنين وولي عهده على نفسه وولده، وكافة الأجناد والرعايا في بلده، عن نية صفت من الكدر والقذى ووفت للتوفيق بما ضمنت من خذلان البغي ونصرة الهدى، ويتبع ذلك بالحقوق في كل خدمة ترضى، والوقوف عند الأوامر الإمامية في كل ما يؤدي إلى الوفاق ويفضي، وأن يحمل إلى حضرة أمير المؤمنين من الفيء والفنائم ما أوجبه المتعلى وفرضه، من غير تأخير لما يجب تقديمه من ذلك ولا تقصير منه فيما يقتضي التلافي والاستدراك : ليأمر أمير المؤمنين بمرف في سبيله المشار إليها، ووجوهه المنصوص عليها، قال تعالى : ﴿وَاعْلَمُوا البُّينُ مَنْ ثَنِّ وَأَنْ للهِ خُمُسَةٌ وَلِلرَّسُولِ وِلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَسَاكِينِ وَأَنْنِ النَّبِيُّ،

ثم إن أمير المؤمنين آثر أن يضاعف له من الإحسان، ما يقتضيه مقاصه لديه من وجيه الرتبة والمكان، وشرفه بما يرفل من حلاه في حلل الجمال، وتكفل له علاه ببلوغ منتهى الآمال؛ وبواه بما أولاه محلا تقصر عن الوصول إليه الأقدام، وتعجز عن حل عراه الأيام؛ ولقبه بكذا، واذن له في تكنيته عن حضرته، وتأهيله من ذلك لما يتجاوز قدر أمنيته؛ إنافة به على من هو في مساجلته من الأقران طالع، وإضافة للنعمة في ذلك إلى ماأقترن بها فيما هو لشمل الفخر عنده جامع؛ وأنفذ لواء يلوي به إلى الطاعة أبيً الأعناق، ويحوي به من العزراء وافية الإشراق.

فتلق يا فالان هذه الصنيعة الغراء، والمنحة التي أكسبت زنادك الإيراء؛ بالاستبشار التام، والاعتراف فيها بسابغ الطول والإنعام؛ وأشع ذكر ذلك عند كل أحد، وأنته في الإبانة عنه إلى أبعد أمد؛ وأعتصد مكاتبة حضرة أمير المؤمنين متميا، ومن عداه متلقبا متكنيا؛ وتوفر على شكر تستدر به صوب المزيد، وتستحق به إلحاق الطريف من الإحسان بالتليد، والله تعالى يقول : ولان شكرتم لأريدنكم،

هذا عهد أمير المؤمنين إليك، والحجة لك وعليك؛ قد أوضح لك (فيه) الصواب، وأذل به الجوامح الصعاب؛ وحباك منه بموهبة كفيلة بغيري البدء والمعاد، وفية فيهاالمنى بسابق الضان والميعاد؛ وضهنه من مواعظه ما هدى به إلى كل ما الجني ثمره، وغدا محظيا بما تروق أوضاحه في المجد وغرره؛ ولم يألك فيه تجملا يكسبك الفخر النامي، ويجعل ذكرك زينة المحفل والنادي؛ يألك فيه تجملا يكسبك الفخر النامي، ويجعل ذكرك زينة المحفل والنادي؛ على تقضي الأيام والليالي، وتبصيرا يقي من فلتات القول والعمل، ويرتقي على تقضي الأيام والليالي، وتبصيرا يقي من فلتات القول والعمل، ويرتقي المستضيء بأنواره إلى ذرى الأمن من دواعي العثار والزلل، فأصغ إلى ما حواه، إصفاء الفائز بأوفى الحظ، وتدبر فحواه، الناطق بفضل الحث على الهدى والحص، وكن لأوامر أمير المؤمنين فيه محتذيا، ومن تجاوز محدوده في مطاويه محتميا، وبصواعظه الصادقة معتبرا، وفي العمل بما قارن الحق مستبصرا، تقز بالغنم الأكبر، وبالسلامة في المورد والمصدر، وإياك واعتماد ما تذم فيه مكاسبك، فإن لك بين يدى الله تعالى موقفا يناقشك فيه ويحاسبك.

واعلم أن أمير المؤمنين قد قلدك جسيما، وخوّلك جزيلا عظيما، فلا تنس نصيبك من الله تعالى غدا، ولا تجعل لسلطان الهوى المضل عليك يدا، وإن خفي عليك الصواب في بعض ما أنت بصدده، أو أعترض فيه من الشبه ما يحول بينك وبين طريق الرشاد وجدده؛ فطالع حضرة أمير المؤمنين به، واستنجد الله في ذلك بأسد رأي وأصوبه؛ يبدلك من الشك يقينا، ويبد لك ما يغدو لكل حير ضينا؛ إن شاء الله تعالى.

#### \* \* \*

ولقد كان يوسف بن تأشفين في بداية أمره يلقب بالأمير فلما فتح المغرب ورامت حدود مبلكته عمودياً وأفقياً أراد بعض أشياخ المرابطين أن يحملوه على اتخاذ ممة الخلافة فاقترحوا عليه أن يلقب بأمير المؤمنين، فأجابهم: «حافا الله! إنما يتسمى به خلفاء بني العباس لأنهم من تلك السلالة الكريمة، ولأنهم ملوك الحرمين: مكة والمدينة، وأنا رجل الخليفة العباسي والقائم بدعوته في بلاد المغرب». فلما ألحوا عليه في الامتياز بامم ما من الأمهاء، قال لهم: «يكون أمير الصلحين»، وهكذا صدر مرسوم منتصف محرم 466 (8 غشت 1077 بهذا المدد إلى الولاة والأعيان هذا نصه:

«من أمير المسلمين وناصر الدين يوسف بن تناشفين إلى الأشياخ والأعيان والكافة من أهل فلانة العجد والشكر وميسر اليسر وواهب النصر، والصلاة على محمد المبعوث بنبور الفرقان والذكر، وأنا كتبنا إليكم من حضرتنا العلية بمراكش حرسها الله في منتصف محرم سنة 466، وإنه لما من الله علينا بالفتح الجسيم، وأصبغ علينا من أنعمه الظاهرة والباطنة برود النعيم، وهدانا وهداكم إلى شريعة نبينا محمد المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، رأينا أن نخصص أنفسنا بهذا الاسم لنمتاز به على سائر أمراء القبائل، وهو «أمير السلمين وناصر الدين، فمن خطب الخطبة العلية السامية فليخطبها بهذا الاسم إن شاء الله تعالى والله ولي العدل بهنه وكرمه والسلام».

وإلى هذا فقد دأب المرابطون على ذكر اسم العباسيين على منابر المغرب ـ التي بلغت أكثر من 2000 منبر ـ أيام الجمع والأعياد إلى جانب أسائهم هم ولو أن هذا كلفهم غالياً من لدن الخصوم السياسيين. كما أنهم أعطوا التعليمات لطائفة (7) من المعامل النقدية في المغرب والاندلس بنقش امم «أمير المؤمنين العباسي» على إحدى صفعتي الدينار المرابطي بينما نقش على الجهة الأخرى «اسم أمير المسلمين»، وهكذا كتب في الغالب على الوجه «لا إله إلا الله محصد رسول الله، وتحت ذلك أمير المسلمين... وكتب على الإطار ﴿ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخامرين﴾ والمسورة 3 / 85 و وكتب على الظهر «عبسد الله أمير المؤمنين العباسي»، وعلى الدائرة سجل مؤضع ضرب السكة وتاريخ ذلك.

## الدنانير المرابطية في عدن

•قال كاتب هذه الآخرف دحلتُ عدن سنة 540 وكان العبيد بها ملأل بن حرير والمترف عليه خالي أحمد بن غيات من قبل سلطانها محمد ابن سياً وكان خيان غير غير المراكب فحب مائة ألف وأربعة عتر ألف دينال مرابطية، وهذا أكثر ما ذكره مصنف الكتاب بأصماب... في ذيل لكتاب المسالك والميالك لأبي القلم ابن حوقل



<sup>7)</sup> نقول : طائفة لأن لقب أمير المؤمنين أيضا وجد في عدد من وحدات العملة المرابطية وقد حلى به العاهل المغربي، ويشأكم أن التفرقة بين اللقبين إنما برزت بصفة شاملة منذ عهد علي بن يوسف، على أن أيشار الخليفة بلقب أمير السؤمنين كان في عهد الأمير أبي يكر سلف يوسف، بن تاشفين، فقد ضرب ديناره الأول بسجلياسة عام 451 ونقش على ظهره «الإمام عبد الله أمير المؤمنين» كما نقش في وجهه امم الأمير أبي بكر. ولابد من الرجوع إلى المصادر التي عالجت دراسة العملة المغذينية بصفة خاصة.

كل ذلك يكشف عن طبيعة الصلة الوثيقة بين مراكش وبغداد، ولهذا فيإننا على مثل اليقين من أنه في الوقت الذي اتجهت فيه سفارة مرابطية إلى أمير افريقية الصنهاجي حاملة معها الرسالة السائة الذكر توجهت أخرى لدار السلام: بغداد لحمل طلائح البثرى بالنصر... وأن التاريخ ولو أنه ظل إلى الآن يغندلنا في الوقوف على جلية الأمر، لكنه ظل مع ذلك يشير إلى أنه قبل السفارة الشهيرة للإمام ابن العربي التي ابتدأت من ربيع 485 إلى 490 كانت هناك بعوث إلى المبرق...

ونعتقد أن في صدر تلك البعوث المبكرة ما تمّ أيام الأمير أبي بكر بن عمر سلف يوسف بن تاشفين وواضع أسس الدولة المرابطية، فقد عشر على دينار مما ضرب له في سجلماسة منذ عام 451 وهو يحمل إلى جانب اممه امم «الإمام عبد الله أمير المؤمنين وليس من شك في أن أبا بكر ما أقدم على ذلك إلا بعد اتصال سابق بأمير المؤمنين الخليفة العبامي، وإلا بعد أن تلقى جواباً بالموافقة، وهذا ما يثبت آثار سفارة مغربية إلى بغداد ظلت مجهولة الرجال والتاريخ،(8).

وبعد هذا تأتي السفارة الخاصة التي حملت للخليفة المقتدي بأمر الله أنباء المعركة الظافرة (9) وعن ابن الأثير أنه بعد عودة ابن تأشفين من الأئدلس خاطبه علماؤها بأنه ليست طاعته بواجبة عليهم حتى يخطب للخليفة، وياتيه منه تقليد بحكم البلاد، وان أمير المسلمين نتيجة لذلك ـ أرسل إلى الخليفة المقتدي بأمر الله ببغداد فأتاه بالخلع والأعلام والتقليد، ولقب بأمير المسلمين وناصر الدين، وقد وصل التقليد فيما بين شعبان وآخر عام 181 = 1888 قبل وفاة المقتدى بست سنوات (10)، ولا ندري على سبيل التحقيق عناصر الرسالة التي حملت إلى بغداد ولا التاريخ الذي تعمله بالضبط، ولو أننا نرجح أن يكون

ابن الأثير: الكامل ج 8 ص 143 حسين مؤنس: سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيسامهم في الأندلس، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بعدريد، المجلد 21 1934. ص 60 - 63 - 60 - 65.
 عرف التاريخ المغربي القيام بإراسال مكاتب إلى أمراء البلاد في الخارج كلما مروا بمعركة أو حقوق نمراً، وسنرى سفارات من هذا النوع في مختلف العصور وخاصة في العهد العريني عندما بعثواً لأمير مصر سنة 737 برسالة تتعلق بفتحهم لتلمان. صبح الأعشى ج 8، 87. و9.
 ابن الأثير: الكامل ج 3، 13.

نفس الموضوع ونفس التاريخ الذي كان بالنسبة للرسالة النافذة إلى تميم بن المعز بالمهدية(<sup>111)</sup>...

على أن هناك بعثة سياسية راحت لبغداد وقبل سفارة ابن العربي... تلك التي كان على رأسها القاضي عتيق بن عمران صاحب يوسف بن تاشفين التي أشار إليها ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد، فلقد أدى عتيق مهمته ببغداد على نحو ما يجب أن تؤذى ولكنه عندما كان في طريق عودته إلى المغرب ألجأته عاصفة من الرياح إلى النزول بالأسكندرية 482 ـ 484 وهنا ألقي عليه القبض من طرف الفاطميين، من رجال أمير الجيوش بدر الجمالي وساقوه إلى التحقيق حيث ضبطت معه مكاتيب من المقتدي بأمر الله 467 ـ 467 إلى أمير الهغرب(11).

وكان المغاربة يفضلون عدم القيام بمناسك الحج حتى يتجنبوا المرور بمصر لأن أبا الجيوش كان يوقف كل من وقع بيده منهم بعد أن أعجزه اجتذابهم إلى المذهب الشيعى.

#### \* \* \*

أما عن السفارة التي قام بها الإمام عبد الله ابن العربي ونجله الشاب أبو بكر فقد تضافرت نقول المؤرخين على الحديث عنها ونخص بالذكر هنا العلامة ابن خلدون الذي يعتبر في هذا الموضوع حجة، لأنه أعلم من غيره بما كان يجري في الديار المغربية<sup>(13)</sup> بالإضافة إلى القلقشندي الذي كان على خبرة أكثر معا يجري بالمشرق...

لقد ورد في تاريخ ابن خلدون عند حديثه عن يوسف بن تاشفين ما نصه :

<sup>11)</sup> راجع الحديث عن صلة المرابطين بإفريقية وقلعة بني حماد.

G. Vajda: la venture Tragique d'un Magrebin... ARABICA 1968 T. XV (12

<sup>13)</sup> ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدإ والخبر: طبع دار الكتاب اللبناني، بيروت 1983 ـ

المجلد السادس القسم الثاني، ص 384 ـ 386 ـ 386. الرفضة السليمانية للزّياني، مخطوط بالغزانة العامة القلشندي في صبح الأعضى ج 5 ص 355 ـ الروضة السليمانية للزّياني، مخطوط بالغزانة العامة كذلك، إحسان عباس: الجانب السيامي من رحلة ابن العربي إلى المربى مجلة الأبحاث عدد حزيران (يونيه) ـ 1963 ـ من 75 ـ 1964 ـ عنسان: عصر المرابطين ص 277 ـ 265 ـ البيروتيسة وعدد كسانون الأول (جبنبر) 1968 ـ عنسان: عصر المرابطين والموحدين في العذب والأندلس القسم الأول ـ 17 ـ 656 ص 35 ـ 00 ـ 90 ـ 90 ـ 91 ـ 91

«وتسمى بأمير المسلمين وخاطب المستنصر العبامي الخليفة لعهده ببغداد وبعث إليه عبد الله بن محمد بن العربي المعافري الإشبيلي وولدة القاضي أبا بكر فتلطفا في القول وأحسنا في الابلاغ وطلبا من الخليفة أن يعقد له على المغرب والأندلس، فعقد له وتضن ذلك مكتوب من الخليفة بذلك منقرل في أيدي الناس، وانقلبا (14 اليه بتقليد الخليفة وعهده على ما إلى نظره من الأقطار والأقاليم... وخاطبه الإمام الغزالي والقاضي أبو بكر الطرطوشي يحضانه على العدل والتمسك بالخير ويفتيانه في ملوك الطوائف بحكم الله».

الا أنه على الرغم من هذا النص المريح الذي يحدد امم الخليفة العبامي والسفير المغربي، فإن بعض المؤرخين والكتاب الذين ترجموا لحياة القاضي أبي بكر بن العربي قد تكلموا عن رحلته وأشياخه ومؤلفاته وأفكاره وآرائه حول بعض القضايا الشائكة (15) بل وأشعاره في شيء من التفصيل، إلا أفهم لم يبرزوا الجانب السيامي الهام الذي قام به هو وولده من خلال الرحلة، (16) بل أنكر

 <sup>14)</sup> القلبا: ليس علي ظاهره فإن عبد الله أدركته منيته بالإسكندرية سنة 493 فلم يتم انقلابه وإنما رجع ولده.

<sup>31)</sup> كان منا عنى به بعض الذين ترجموا لابن العربي رأيه في مقتل الإمام الحسين أو بالحرى استشكاله لخروج الحسين : يا أسفا على المصائب مرة ! ويا أسفا على مصيبة الحسين ألف مرة ! وكانه قال : إن الحسين قتل بسيف جدة، عندما ذكر : «وما خرج أحد للحسين إلا بتأويل ولا قالد إلا بيا مبعوا من جدة المحدّر من الدخول في الفتن، وأقواله في ذلك كثيرة منها قوله يخ : «إنها ستكون هناة وهناة وهنا أراد أن يفرق أمر هذه الأمة فاضربوه بالسيف كالناً من كان هنا قوله ليتم !!

العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي طبعة الجنزائر 346 هـ 1927م المطبعة الجنزائرية الإسلامية. تاريخ القروبين 15 15.



رسم قديم ضريح ابن العربي على مقربة من باب الشريعة بفاس

بعضهم أن تكون لابن العربي صلة بقادة الحكم في بغداد وأن سائر اجتماعاته اقتصرت على رجال العلم والتصوف، الأمر الذي تزيفه هذه السطور التي حررها مزح معاصر لابن العربي هو ابن صاحب الصلاة في كتابه تاريخ المن بالإمامة: «... وكما قال الفقيه القاضي أبوبكر بن العربي فخر الأندلس وبحر علم الأنفس في تأليفه في ركتاب الرحلة) لم، حين دخل بغداد وتعرف بسلطافها: «نعمت العوف المعرفة التعرف بالسلطان، والتشرف به عند التغرب من الأوطان، ونعم العون على العلم الرياسة بالأمن والاستيطان» (17).

وان الذي انكر الدور السياسي لابن العربي من أساسة، حاول فقض روايـة ابن خلدون بقوله :

«وما ذكره ابن خلدون في هذا الصدد منقوض، فإن ابن العربي ووالده ذهبا للمشرق فراراً من يوسف ابن تاشفين لما سقطت دولة المعتمد بن عباد بدليل أن عبد الله بقي بالمشرق متجولاً إلى أن مات هناك إجماعا، وولده أبو بكر بقي بعد ورجع لبلده لا لمراكش، وفي مدة انتقالهما وجولاتهما بالمشرق اعتقلت أملاكهما عليهما إلى أن رجع أبو بكر فتشفع في ردها عليه الحافظ ابو علي الصدفي، (18).

وقد أشار الحجوي في ترجمة أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي الى هذه السفارة بصيغة التمريض فقال: «ويقال إنه ذهب في سفارةٍ من يوسف بن تاشفين اللمتونى بالبيعة لخليفة بغداد...»

ومن الواضح أن الشيء الذي يورده ابن خلدون بصيفة الجزم ويبقول فيه : "تضين ذلك مكتوب من الخليفة منفول بأيدي الناس، لايجوز ذكره بصييف (يقـال) الدالة على ضعف المقول مع أن أثره كان موجوداً في المائة الثامنة بأيدي الناس حتى استغنى المؤرخ المعاصر لتلك الفترة بذلك الوجود عن إيراده نصه...

<sup>17)</sup> ابن صاحب الصلاة، المن بالأمامة، تحقيق عبد الهادي التازي. طبع دار الأندلس بيروت ص 258 ـ . 259.

 <sup>(18)</sup> الكتاني: التراتيب الإدارية ج 1 ص 12 - 13 عبد الهادي التـازي: صحيح الإمـام البـخـاري بخـطـ
الحافظ الصدفي قي دعوة الحق، مارس 1973 ص 22.

وقد انتقد الدكتور احمد مختار العبادي استاذ التاريخ الاسلامي بجامعة الاسكندرية وجامعة بغداد وجامعة محمد الخامس بالرباط والجامعة العربية ببيروت وجامعة الكويت ومدير معهد الدراسات الاسلامية بصدريد، انتقد التشكّك حول ما أورده العلامة ابن خلدون مؤكداًبأن ما ظهر بعد ذلك من وثائق ونصوص حول موضوع السفارة المغربية يتفق مع ما جاء في كلام ابن خلدون ويناقش رأي المنكرين، فمن حسن الحظ أنه توجد لدينا الآن قطعة خطية من العربي المسالكي قاضي قضاة اشبيلية على عهد المرابطين (846 - 522 علام العربي المسالكي قاضي قضاة اشبيلية على عهد المرابطين (846 - 522 علام 1474)، ففي هذا الكتاب تحدّث ابن العربي (الإبن) عن رحلته التي قام بها إلى المشرق صحبة والده في مستهل ربيع الأول في عام 485 هد (11 أبريل 1092) وكان عمره إذ ذاك لا يتجاوز سبع عشرة سنة، كما أورد في كلامه خطابات ووثائق رمهية هامة تضنت الحقائق التالية :

أولاً - أن الغرض من هذه الرحلة هو طلب خطاب شريف من حضرة الخلافة يشتصل على تسليم جميع بلاد المغرب من أول بلاد الإفرنج إلى بلاد عاسة، إلى

<sup>19)</sup> الكتاب يحمل عند ابن صاحب الصلاة، وهو معاصر «للقاضي أبي بكر بن العربي، إسم (كتاب الرحلة) على ما سلفت الإشارة إليه، ويعتبر في حكم المفقود، إلا أن الأمل في العشور عليه لم ينقطع بعد، على ما قاله المرحوم حسن حسني عبد الوهاب في مقدمته لرحلة التجاني. وقد قرأت في رحلة ابن عبد السلام الناصري الكبري المخطوط بالخزانة العامة تحت رقم 1651 ص 160 أن أبا الحسن على بن أحمد بن عبد الصادق كان وقف على رحلة ابن العربي بتونس. وقد ذكر مؤرخ مراكش العباس بن إبراهيم أنه توجد قطع من ترتيب الرحلة في المكتبة الكتانية بفاس، ومعلوم أن مكتبة الكتاني آلت إلى الخزانة العامة بالرباط، وقد استدرك العباس ابن إبراهيم بأن ابن العربي ذكر في كتابه (رسالة المستنصر) ما علق بذهنه وبقى من رقاع من الرحلة الضائعة، ومما يلاحظ أنَّ (رسالة المستنصر) يوجد نصيب منها ضمن مجموع في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 251 من صفحة 364 إلى 396 ... هذا إلى جانب من الرسائل التي حملها من بغداد والتي توجد أيضا بالخزانة العامة تحت رقم د. 1020/3... ـ ابن إبراهيم : الإعلام 3، 11 ـ 13 ـ 390 ـ رحلة التيجاني ص 5م ـ رسالة خاصة إلى المؤلف من الأستاذ عبد الكريم بن الشيخ المدنى بن الحسنى رحمهما الله بتاريخ 19 ذي العقدة 1385 ـ عبد الهادي التازي: ليبيا لدى الرحالة المفاربة، مجلة المجمع العلمي العراق 1970 ص 3 ـ عبد الكريم ابن الحسنى من خلال رسائله: ملحق العلم الأسبوعي 12 يناير 1973 - د. التازي: ليبيا من خلال رحلة الوزير الإسحاقي، مطبعة فضالة، المحمدية 1976 ص 40. إحسان عباس: الجانب السياسي من رحلة ابن العربي إلى المشرق، مجلة الأبحاث بيروت 1963.

الأمير ناص الدين يوسف بن تاشفين ليكون رئيسهم ورؤوسهم تحت طاعته، وأن من خالف أمره فقد خالف أمر أمير المؤمنين ابن عم سيد المرسلين ويتعين جهاده على كافة المسلمين.

ثانياً - أن الخليفة العباسي في ذلك الوقت وهو الخليفة أحمد المستظهر بالله (487 - 512 = 1094 - 1118 م) قد استجاب لهذا الطلب وسلم ابن العربي ووالده تقليده وعهده للأمير يوسف ابن تاشفين موقعاً عليه بعلامته «القاهر بالله».

ثالثاً ـ نص خطاب الوزير العباسي أبي منصور محمـد بن جَهيِر إلى أمير المسلمين يوسف ابن تاشفين في هذا المعنى أيضا.

رابعاً ـ نص الاستفتاء الذي قدمه ابن العربي ووالـده إلى الفيلسـوف أبي حـامـد الغزالي الطوسي (450 ـ 505 = 1058 ـ 1111) حول المشاكل التي تتعلـق بشرعية حكم الأمير يوسف ابن تاشفين.

خامساً ـ فتوى الإمام الغزالي...

سادساً ـ نص الغطاب الذي بعث به الفزالي إلى يوسف، وقد أشار إلى الموقف العدائي الذي وقفه ملوك الطوائف في الأندلس تجاه العاهل المغربي ورفضهم التعاون معه بحجة أنه ليس إماما من قريش أو نائباً عن إمام، واتهامهم له بالاحتيال لعدم وجود ما يثبت ذلك لديه، وقد نص الغزالي في إجابته على أن تأخر منشور التقليد الخلافي عن يوسف بن تاشفين، لاعتراض العوائق المانعة من وصوله، (20) لا يمنع من أن يكون ابن تاشفين نائباً عن الإمام بحكم قرينة العال، وأن على الإمام أن يتدارك مثل هذه الأحوال بالمرعة الواجبة

ابن الكازروني: مختصر التاريخ تحقيق د. مصطفى جواد، وضع فهارسه سالم الأنوسي، وزارة الإعلام، 1930 = 1990.

<sup>(20)</sup> لابد أن نعيد إلى الذاكرة ما سبق قريبا من وقوع عتيق بن عمران الذي كان أثناء طريقه من بغداد إلى العغرب، في كمين بالأسكندرية عندما اضطرته الرياح للنزول هناك حيث ألقى عليه القبض من طرف رجال أبي الجيوش وضبطت معه مكاتيب من المقتدي بأمر الله - 467 موجهة إلى أمير المغرب الذي لم يكن على صلة طبية وقتها مع أمير مصر...

وقد ذكر شيخنا الرئيس السيد المدنى بن الحسنى في مخطوطته «منح المَنيحة في شرح النصيحة» لدى المبحث الخامس أنه وقف كذلك على رسالة للقاضى أبى بكر بن العربي يذكر فيها ملخص رحلته للشرق وفيها رسالة من والده عبد الله، للخليفة المستظهر العباسي في شأن يوسف بن تاشفين وتأييده على جهاده وتقليده من الخلافة، والجواب عن ذلك من وزير الخلافة ابن جهير بما لفظه : «أنه قد أنهيت إلى المواقف المقدسة العلية، الشريفة النبوية المستظهرية، زاد الله في جلالها وامتداد ظلالها . هذه الجملة فخرج من الشكر للأمير \_ أطال الله بقاءه وأعلاه وأحمد طرائقه \_ وحسن سيرته وجميل مقاصده والدعاء بمثابرته على جهاد عدو المسلمين، وتصديق ما جاء عن سيد المرسلين: لايزال أهل المغرب على الحق ظاهرين، وذلك لنصوع عقائدهم في خالص اليقين وافترار مذهبهم عن صحة الدين، على يد الشيخ الفقيه أبى محمد عبد الله بن محمد المعروف بابن العربي وابنه الفقيه أبى بكر - أدام الله عزتهما ـ ما يزدهى به المغافر، وتتأرجح به سطور الدفاتر، وتنتعش منه جدود العواثر النخ... وفي آخره: «وكتب في الثاني عشر من رجب سنة إحدى وتسعين وأربعمائة. ثم نقل عن ابن العربي استفتاءه للغزالي فيمن عارضوا ناصر الدين يوسف بن تاشفين وحالفوا العدو وقالوا: لا جهاد إلا مع إمام من قريش وليس به ـ أو مع نائب إمام ـ وما هو ذاك ـ وذكر جواب الغزالي عن ذلك، ومنه بعد ذكر عبد الله بن العربي «وتركته مشمرا» عن ساق الجد في طلب خطاب شريف من حضرة الخلافة يتضمن شكر صنيع الأمير ناصر الدين في حمايت ثغور المسلمين، ويشتمل على تسليم جميع بـ لاد المغرب إليه ليكون رئيسهم ورؤوسهم تحت طاعته، وأن من خالف أمره فقد خالف أمر أمير المؤمنين ابن عم سيد المرسلين، ويتعين جهاده على كافة المسلمين، كما نقل نص كتاب الغزالي إلى أمير المسلمين يوسف، وذكر بعده لقاء ابن العربي ثانيةً للطرطوشي في الأسكندرية. ونقل طرفاً من الكتاب الذي بعثه الطرطوشي إلى يوسف(21)...

<sup>21)</sup> يتأكد لدى أن الشيخ المدني يقصد إلى مخطوطة شبيهة بالتي توجد بالخزافة العامة تحت رقم 3. دارك و التي نشرها الدكتور أحد مختار العبادي ضن كتابه : دراسات في تاريخ المغرب والأندلس، الطبعة الأولى ـ إسكندرية 1968 ص : 471 ـ 488 ـ 481.

هذه خلاصة بعض الحقائق التي تضمنتها الوثائق السالفة الذكر. وأرجو أن تكون كافية لإقفاع الزميل الدكتور إحسان عباس الذي استنتج خلافه هذا من قول ابن العربي في (رسالة المستنصى)(22) إن الرحلة «فرضت» عليه بعد نزول العرابطين في الأندلس، وأن تعرفه على الوزير ابن جهير إنما كانت «صدفة» بواسطة أبي الحسن المبارك البغدادي وبدافع من قهر الغربة ! وبالتالي فإن الرسائل التي حملها ابن العربي إلى البغرب إنما كانت «رسائل توصية» بشخص ابن العربي..!

وهل هناك ما يمنع شخصاً كابن العربي أن يكلف بمهسة سياسية أو 
«يتبرع» بها على الأقل وهو يقوم برحلة خاصة، سيما وقد معنا عن اتصال 
التاني ابن النام به وإحاطته علماً بالأحوال السياسية في المغرب، وقد حصل 
معي ذات يوم أن كنت في رحلة علمية أثناء إجازة، وطيرت لي برقية تعهد إلي 
بمهمة سياسية في الدولة التي كنت أقيم فيها.. وهل هناك ما يمنع أن يبحث 
السفير له عن شخصية تقدمه إلى رجال الحكم بمركزه وجاهه ؟ وكيف يصح أن 
تنعت الرسائل التي حملها ابن العربي برسائل توصية، دون أن تلتفت إلى ما 
تحمله من مضون سياسي صريح وخطير على ما يؤخذ من المخطوطة التي 
توجد في قمم المخطوطات بالخزانة العامة (23).

وكلنا يمكن أن يتصور الأسباب التي كانت تكمن وراء ترك ابن العربي للحديث عن سفارة والده إذا ما عرفنا أن الرجل عند وصوله إلى المغرب وجد دولة أخرى تنعت سابقتها بشر النعوت وألفن الصفات، فكيف يجرؤ على ترديد أماء أقوام غير مرغوب فيهم... لقد أمسيت أشك في قول ابن العربي: إن الرحلة ضاعت وأنه لا يتوفر إلا على رقاع منها! وإلا فكيف نفسر حديث الرحلة عن وقوفهم عليها في تونس مثلاً ؟.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>22)</sup> ذكر الدكتور إحسان عباس أنه وقف على قانون التأويل ببكتبة العاج سليم آغا باسكدار بأسطاميول، وبالفارلة مع (رسالة المستنصر) المعفوظ بالغزانة العامة في الرباط في مجموع تحت رقم ك/251 من صفحة 344 ـ 396 يتجلى أن النص واحد... د. مجلة الأبحاث كانون الأول 1968 ص 59 ـ 91 .

<sup>23)</sup> توجد هذه الرسائل محفوظة تحت رقم د، 1020/3.

نص الخطاب الذي رفعه الفقيه ابن العربي إلى الخليفة العباسي المستظهر بالله (487 ـ 512 هـ = 1014 ـ 1118 م) يلتمس فيه تقليداً خلافياً يخول يوسف بن تاشفين (ت 500 = 1106م) حكم بلاد المغرب والأندلس، ورد الخلافة عليه:

الخادم بالأُدعية، تقبلها الله، ابن العربي الأندلسي.

بسم الله الرحمن الرحيم عليه توكلي:

أسعد الله الدنيا وأهلها بدوام أنوار المواقف المقدسة النبوية الأمامية المستظهرية، وضاعف مددها ولا أرى المسلمين أمدها بغرائب مجد تبدعها حوادث أيام تدلل صعابها، ومستأنف سعود تحرس جنابها، ولازالت الأيام التي هي لأيامها غرر، وفي إكليل الخلافة درر، للدهر تمائم، وفي المحل غمائم، والصعد لله الذي جعل للمواقف المقدسة النبوية الإمامية المستظهرية شرائط السواد، وخصها بالمجد المؤثل المطول بالانتساب، كابرا عن كابر إلى أعلا خندف (24) فهي أعلاها عمادا، واوراها في مواقف الفضل زنادا، أورمة الرسالة، وجرثومة الخلافة، إليها ينزع هائم، وعنها أخذت المكارم، مفاخر شهد لها الكتاب المنزل، وعهد بتخليدها مغبراً عن الوحي في آله وعقبه النبي المرسل. قد أمنت بعصة الله من الغير، وتحققت أواخرها على سنن أولها في هداية البشر بحسن السير، أوزعنا الله الشكر على ما منّ به من توفيقنا للتمسك بعراها الوثيقة، والاهتداء بهداها إلى واضح الطريقة، فهم في الدين أمتنا ويوم الدين وسيلتنا، استعملنا الله من طاعته وطاعتهم بما يؤدي إلى مرضاته ومرضاتهم،

وإن الخادم بالأدعية المتقبّلة لمواقف المقدسة النبوية الأمامية المستظهرية، ألهمه الله منها لما يمع فيرفع بمنه لما علم بموجب الشرع أن بيعة الإمام العادل من أركان الديانة، ومما يتعين ما يحتمل من رعاية الأمانة هاجر إلى ذلك بنفسه وبابنه المسترق القن من أقصى المغارب، معتقدا أن عمله أفضل القرب والرغائب، واحتمل برد الهواء وظمأ الهواجر، واقتحم دون ذلك

<sup>24)</sup> خندف هي امرأة الياس بن مضر أحد جدود العرب، وقد عرف بنوه بها. (القلقشندي : نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ص 248) د. العبادي : المهدر السابق ص 472.

على منام في منام الله من المساول من المام والا وقد عنام المام والا وقد المنام والا وقد المنام والمنام والمنام

عن مخطوطة الخزانة العامة ـ الرباط رقم د. 20/3 10

جانب من الخطاب الذي وفعه أبو بكر بن العربي الذي كان مصحوباً بابنه أبي بكر، إلى المستظهر بالله العباسي، وقد كان يوسف ابن تاشفين وجُهّه في مهمة على ما نقرأه في تاريخ ابن خلدون (ج 6 ص 386 طبعة بيروت).

ويتحدث الخطاب عن إجهاز يوسف بن تاشفين على برغواطة وتحركه نحو الأندلس استجابةً لأمرائها حيث كانت وقعة الزلاقة عام 479 = 1086 التي تمكّن العرب ـ بعد النصر الذي تحقق فيها ـ من البقاء في الأندلس بضعة قرون.

عن مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رقم د. 1020/3

مسالك بلغت فيها القلوب الحناجر، ولم يثنه بحر يزخر ولا فقر يذعر، يحتسب في ذلك أثره، ويرجو أن يقبل الله يوم الجزاء عثره، إلى أن انتهى هو وابنه إلى مدينة السلام، لا زالت محروسة من غير عاصمة لمن التجأ إليه من مهتضمي الأنام.

ولم يزل الخادم بالأدعية المتقبلة بحول الله يتوسل بهجرته، ويتقرب بخلوص علانيته، ويسأل تشريف رقاعه، بملاحظتها، والنظر من انقطاعه، رغبة في الحظ الجسيم، إلى أن وصل إلى المجلس السامي، وخدم البساط العالي، زاده الله تشريفا وتعظيما، وأنهى أغراض وفادته ومقاصد إرادته، فنفنت الأوامر الشريفة، أدام الله مموها وتشريفها وأضفى على الجميع ستر سلطانها، وكنف إحسانها بقبول وسائله، والحاح مطالبه، وإفاضة الإحسان عليه..

ولما بسط له في الأمل، وكان هو وابنه في محل الكرامة والجذل، بدأ بعرض ما هو عليه ناصر الدين، وجامع كلمة المسلمين، القائم بدعوة مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين، الأمير أبو يعقوب يوسف بن تاشفين المتحرك بالجهاد، المتجهز إلى المسلمين باستئصال فئة العناد، ولمة الفساد، قام بدعوة الإمامة العباسية والناس أشياع وقد غاب عليهم قوم دعوا إلى أنفسهم ليسوا من الرهط الكريم، ولا من شعبه الطاهر الصميم، فنبه جميع من كان في أفق قيامه بالدعوة الإمامية العباسية، وقاتل من توقف عنها منذ أربعين عاما إلى أن صار جميع من في جهة المفارب على سعتها وامتدادها له طاعة، واجتمعت بحمد الله على دعوته الموفقة الجماعة، فيخطب الآن للخلافة، بسط الله أنوارها، وأعلا منارها على أكثر من ألفي منبر وخمسائة منبر، فإن طاعته، ضاعفها الله، من أول بلاد الله الإفرنج، استأصل الله شأفتهم، ودمر جملتهم إلى آخر بلاد السوس مما يلي بلاد غانة وهي بلاد معادن الذهب، والمسافة بين الحدين المذكورين مسيرة خمسة أشهر. وله وقائع في جميع أصناف الشرك من الإفرنج وغيرهم قد فللت غربهم وقللت حزبهم، وألفت جموعه حربهم، وهو مستمر على مجاهدتهم، ومضايقتهم في كل أفق وعلى كل الطرق. وقد استرجع كثيراً من المعاقل التي استباحها الروم من أمور المسلمين، وسبت أهلها قبل حصول تلك الجهات في حكم سلطانه وكانت ثغور المسلمين بها مستضامة، وقد أعادها جده (<sup>25)</sup>. بعصد الله إلى أولها، واحترمت لجرمة المسلمين والإسلام، وعز سلطانه، وهذا دأبه وهجيراه الذي لا عمل له سواه.

وعدة جيوشه إذا جمعها لحركته ستون ألف فارس، وكان أمله مواصلة الخدمة والتشرف بإنهاء أعماله، والإعلام بمناقل أحواله وأفعاله وباحتماله على حماية دين المسلمين، وإقباله على مجاهدة المشركين، إلا أن الحائل المانع دون ذلك لاتماته (26)، ولم يزل محافظاً على ما هو عليه من إقامة الدعوة السعيدة، الاعتراف بحمل النعم الوافدة العديدة بفضل الله. ولقد وصل إلى ديار المشرق في هذا العام قاض من قضاة المغرب يعرف بابن القاسم،(27) وذكر من حال هذا الأمير ما يؤكد ما ذكرته، ويؤيد ما شرحته، وأشاع القاضي المذكور ذلك بمكة، وصل الله تشريفها وتعظيمها، وذكر لي أن الروم على شفا جرف من تضييقه عليهم، وحصاره لهم، وقد تكرر إعلام الخادم بذلك لما تلزمه من طاعة أولى الأمر لاسيما هذا الأمير، وقد خص بفضائل منها الدين المتين، والعدل المستبين، وطاعة الإمام، وابتداء جهاده بالمحاربة على إظهار دعوته، وجميع المسلمين على طاعته، والارتباط بحماية ثفور المسلمين، وهو، ممن يقسم بالسوية، ويعدل في الرعية. ووالله ما في طاعته مع سعتها دان منه، ولا ناء عنه من البلاد ما يجري فيه على أحد من المسلمين رسم مكس، وسبل المسلمين آمنة، ونقوده من الذهب والفضة سليمة من الشرب، مطرزة باسم الخلافة، ضاعف الله تعظيمها وجلالها.

هذه حقيقة حاله، والله يعلم أني ما أسهبت ولا لغوت، بل لعلي قد أغفلت أو قصرت، ولله لعلي قد أغفلت أو قصرت، ولمولانا أمير المؤمنين المستظهر بالله، صلوات الله عليه وعلى أبائه الطاهرين، الطول العميم في الأمر، تشريفه بقبول تأميله، وفي الإشارة إليه بما يقوى أمره، ويشد أزره، ويؤيد سلطانه، ويعلي شأنه، مجريا له على السنن الكريم الطول العميم، فوالله ما في الأمراء ولا في شيح النصحاء الأولياء

<sup>25)</sup> الجد بفتح الجيم الحظ.

<sup>26)</sup> يقال تأثُّف الرجل المكان أي لم يبرحه وربما كان هو المقصود هنا لكثرة أشغاله.

<sup>(27)</sup> لم نهتد للسهمة التي عهد بها للقاضي ابن القامم إلا أننا عرفنا أنه كان ضمن الأئحة اللذين اتصلوا برجال الحكم في بغداد.

من يجوز في الولاء وصحة الانتماء سبقه، ولا يلبس من النصيحة طرقه، والله يمنحه من الخلافة المقدسة المبنية على طرق النبوية ما يصل يده ويقوى أيده ويشد عضده بمنه وطوله.

وضراعة الخادم بالأدعية المتقبلة لنفسه ولابنه المسترق القن بعد الامتنان بإباحة الصدر لهما إلى الوطن، فقد بعدا عنه سبعة أعوام، وأقاما في الجناب المخصب الظليل، والكنف الرحب المأهول مدة عامين، يستدران النعم الحافلة جملا بعد جمل، ويكرعان في المشارب الجمة العذبة علَلاً بعد نهل، فلله إلهام الشريعة التي مسحت على شكايتهما من عدوان الأيام بيد شيم الكرام، فأزاحت عنهما جميع الشكايات والألام(28)، وهذه نبذة من الصنائع المشكورة وفلذة من بضايع المكارم الرابحة المشهورة، وإنها لمسطورة في صحيفة الفخر، مجلوة من جزيل الأجر عبقة بأرج النشر، وأن الشكر ليقل في جانبها، ويقصر عن أنزر لازمها فأنها ضنت حياة نفسين وأشرت دفيني رسمين، فكأنها قد أجبت ضعف الورى ونشرت أمثل المستودعين في الثرى، فمن أحيى النفس الواحدة فكأنما أحيى الناس جميعا وعند الله تعالى كفاء ما أولاه مولانا الإمام المستظهر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى أبائه الأكرمين من جميل الفعل وجزيل ما آتاه في سبيل الفضل، والخادم العام القلب هو وعقبه بالمحبة الناصفة والطاعة الخالصة صادر في جملة الحامدين ويرجوان لا يكون مقصرا عن درجة السابقين ويضرع في وسمه ووسم المملوك ابنه عين التشريف السامي، لازال الفهم ؟ الكرام تيجانًا، وعلى قسماتهم العز والكرامة عنوانا ليعيد حيث جلا إلى ؟ النباهة ذكرهما، وإلى البر والكرامة قدرهما، ويظهر مزية وفادتهما ورعاية هجرتهما ويثبت لهما من المفاخر ما يحيد عليه البر الموازر، ويتضاءل له الحسود المكاشر، ويبقى للشريعة على مر الأيام، ويضرع أن يتضمن التشريف العزيز بثوت اسمه في الديوان الشريف ضاعف الله علاه ونماه بما خص به والمملوك أيسر من الكرامات والنعمة، وأنه متى وفد هو أو ابنه المملوك كان

<sup>82)</sup> يلاحظ هنا بتر زهاء صفحة، وقع فيه الذين طبعوا كتاب الزميل د. مغتار العبادي: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس 475، وقد أشر عليم بنقاط... وقد كملنا البتر من مخطوطة الخزانة الداء."

ذلك للواقد منهما تجدداً على مر الأيام مؤكدا مخلدا حسب العادة الكريصة له ولسلفه الأكرمين رضي الله عنهم أنهم متى أنعموا بنعمة، أو خصوا بكرامة ومنة ثبتت مؤبدة، وجددت مخلّدة، وليمتش بالأمر العالي والتشريف السامي فيهما جميع من يرد أن عليه في كل الأفاق من جميع الطباق وامتثالا ما يعد لهما من الإكرام واحتمالا على ما تأصل بجنبتيهما من التنويه والإنعام، وأن ذلك يرثه الخلّف منا عن السلف وتكون لنا مزية التشرف بالوصول إلى مهاد العز المألف منا عن السلف وتكون لنا مزية التشرف بالوصول إلى مهاد العز المأمول<sup>(29)</sup>، لا أعدم الله مولانا الإمام المستظهر بالله أمير المؤمنين، صلوات الله عليه وعلى آبائه المنتخبين مبرة تتضاعف بها المعال، وسعادة تحرز أسنى الأمال، وكفاية يستمد بها حرية الأيام والليال، فذلك بيده وغير معجزه، وهو المنعم الجواد، وكل خير من طوله مستفاد، لا شريك له، ولا توفيق إلا به والحمد لله حق حمده، وصلواته على سيد المرسلين رسوله وعبده وعلى آله الطيبين، وعترته المنتخبين الراشدين، آباء أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين إلى يوم الدين، وحسّبي الله ونعم الوكيل.

رد الخلافة :

فراجعه عنه ظهره بتوقيع عزيز عدد أسطره سبعة وثلاثون سطراً بخط فسيح كتابي مليح من السطر الأول منه والثاني منه العلامة العزيزة بخط أمير المؤمنين بالقلم الغليظ بمداد ممسكاناً(30 «القاهر بالله»:

عرضت هذه القصة بمفاوز العز والعصة، ومواقف الامامة المظهرة المكرمة، زاد الله في جلالها وسبوغ ظلالها، فخرجت المراسم الشريفة بأن ذلك الولى الذي أضحى بحبل الإخلاص معتمصا ولشرطه ملتزما، وإلى أداء فروضه مسابقا. وكل فعله فيما هو بصدده للتوفيق مساوقا، لا ريبة في اعتقاده، ولاشك في تقلده من الولاء، طويل نجاده، إذ كان من غدا بالدين تمسكه، وفي الزيادة عنه مسلكه، حقيقا بأن يستتب صلاح النظام على يده، ويستشف من يومه حسن العقبى في غده، وأفضل ما نحاه، وعليه من الاجتهاد دار رحاه، جهاد من يليه

29) إلى هنا ينتهي البتر الموجود في كتاب الزميل العبادي.

<sup>30)</sup> ممسك بضم الميم الأول وفتح لا ثانية وتشديد السين أي المخلوط بالمسك.

بعدو صروار عدارو وخغ الى صليرية بم مو ، هو .. ي الوساء بي المبياح . ا مستفاد المتهديون مرسسترياليسوس عبوا وساب بغنع بتاء سيراند سبو صوائداته بيهم أعجن عجم أفر ودعيري ر بوليم المدد مطرا البعد والاترويد الديد وموافق المشاعة المطرة الماره الراء المريجلية وسوية الملائ مخرج سور ية الخالط الوامل الفياعية الله و الما والشرف المانون و و الما والشرف المانون و المانون المانو بطلوه مع والمتويون المارية المراكة والمتعدد تغلواب الولايعا ريا ، ما مر من والما يجين مدروة براده مدمه الدهويوا المناسريان والمنظف ويوموهم العداعة وويود و به و مسهود و زود دارید و به بیست به از و سید با در این این و این هی به رشه ۱۹۹۶ و ۱۹۶۶ س. به مهمهاد علی نظامه نزدند. مه الوغی واحد البغه و سنو احداد علی علی وابد را رسیسید. مسامري برا بار عدموالله و ميعو مؤووي رود ويعزع بدعيد و م من المستخدم من من من المستخدم المدو ميدو من و ويد ما من ويس المنظم المستخدم المست

جانب من المخطوطة رقصم (د. 1020.3) تتضمن خطصاب الخليفة المستظهر إلى يوسف بن تاشفين.

من الكفار واتيان ما يقضى عليهم بالاجتياح والبوار، اتباعا لقوله تعالى : والذين يلونكم من الكفار﴾، فهذا هو الواجب اعتماده، الذي يقوم به الشرع عماده، وأن يؤلف ثبل من في جملته من الأجناد على الطاعة الامامية التي هي العروة الوثقى والذخر الأبقى، واستقراء قوله تعالى والعمل به، والبدار إلى التشبث بسببه ﴿يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الربول، وأولى الأمر منكم ٤.

وليكن دأبه الجهاد فيما يكسب عند الله تعالى الزلفى، ويمنحه من رضاه القسم الأكمل الأرفى، «يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً». وأن يختص رافعها وولده بالإرعاء الذي يضفو عليهما برده، ويصفو لهما ورده، ليظهر عليهما من المهاجرة جميل الأثر ويؤول أمرهما فيما يرجو أنهما إلى استقامة النظام وضم النشر، فليقابل الأمر الأسنى في ذلك بامتثال واحتذاء مطاع المثال إن شاء الله.

وكتب في رجب سنة إحدى وتسعين وأربعمائة.

نص كتاب الوزير ابن جهير إلى يوسف ابن تاشفين

من الوزير الأجل السيد العدل عميد الدولة بهذه الملة شرف الأمة، ولي النعمة خلاصة أمير المؤمنين محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن جهير، إلى أمير المسلمين وناصر الدين القائم بدعوة أمير المؤمنين أزكى الرغائب بأرض المغارب أبي يعقوب يوسف بن تاشفين أطال الله بقاءه ومدته، وضاعف بسطته وكبت أعداءه وحسدته، بمم الله الرحمن الرحيم كتابي من حضرة مولانا أمير المؤمنين أبي العباس المستظهر بالله أدام الله أيامها وأوضح أعلامها وأعز أنصارها وأعلا منارها، الأحوال مستقيمة بإقبال دولته، منتظمة بيمن تدبيره وسياسته، تجري على أفضل ما عودها الله تعالى من نفاد الأمر وقضائه، وانباط السلطان واعتلائه، ونحن مقابلون نعمته بالشكر والاعتراف مستديمون مددها بالعدل والإنصاف، متحققون إجابة رغبتنا في توفيق أولياء مولانا المخلصين وأهل الطاعة من كافة المسلمين لما يقرب من طاعته ويوزع شكر

وماعما بعد ما والسنام البحلع وفالنبئ بلينايولا أوا سب وبوس مسال حسوا إسهاء المنال إس الله وكنه بدوجه سند احرور سعرو الاالم نُهُ حَسَى كِنَا مِا**مُعِمَّا لَهُ الْمِيانَ الْوَزِيرِ مِنْ هِرَ نَعَيِّ**َنَدُ مُوالِدُ إلى الحرف منالوز ربط خزائش والعرف عيرا الأولاد بعظ النسلة من النام وي و خلافة البرالوس عنور عرص ورصور الراس المق وفاجوالولها ع بعيوة (مع لفومينو) في الوغاب يُور خوالمغا وبراي بعض بوعدة بالعشيراة ا القرفة الاوموند وخانجه بعيضة وكينة (عدارة الوحون الهم القرارة حريدة نسك موكنونه مؤلاما امع المومنوله العشوش المستنضر بالتي اكرالك الراكت البوكوارع خلالة واعز الخارها واعلم الرحال الحوال ستعمد بالبيال والبدمن هم المراث ومياسية غراعل إصفاعة وهاالكد نعارص عاج الامرومطايه والبساه اسكف والخيلاب وعرسها باو حديد بالنظر والاعتراج واستديمو عرده مليو واسعد بتعفو أجأبه رعبتها وترميع ولباء مكانا الخلص وأخل لقاعة مركابه مسهر المبغرب مرعة عنه وبوزع مذكر : حنه الع**ندة بغير عاليم مولاً** بند ملعة (سيري ... ي مفراضع مستخلف وعظهما عليم والم فيتند أو خالص تعطيم واصبر وداء المائة العاصد والمتنازال فالمائدة وفي المؤلدة المضية وراك الشعب عروب النارج ورص اعليج وفوا المايدوا وإجا العامير واعدد متعلل العن مارو بعدد نورها وسها راعاب بعدد وكؤارها وبطائع إغير فأبغنا كيطونك تساده كمواحوا العائمة صاكحه بعدق تدارى وسيعيا بهااناه انقمصلية أطراه عبرفا مرنصبته مردبال خاعا بطومال ع داريد. لفوا وا مطال ماليه ماليد ، مليا مران عور شعار مر عداليطالو درا و محمد الم معينع برشاوا العواري افامة الديسة زوعون مكروب ومدعا يحوب وسدحوا المؤودد يرنفرون ومروي ومروي واعبوالع عية فاعتد بشاده والعدرابيرية مسترعة ما جنّها ولا تجميع الماسيط نائد وتعميدها تستندونا فافا الصلوط الديم بيّا بالدرائسوا انتخابا الله ويزوا فولا تندروا بيضغ لو إعبالكم و نبغير لدير نيد ورود الله وروس جغر هاز وترا اعتبيرًا وعضغ لم يحتّ جيوه فوا لا اطلاعًا للطاريخ ونفق العزاجة

۷.

جسانب من المخطوطة رقــــم (د. 1020.3) تتضمن جمواب الموزير من حهير ليوسف بن تاشفين.

نعمته عليهم بولايته، فلقد استخلف عليهم عنه أكرم مستخلف وعطف عليهم بولايته أفضل مستعطف، فأصبح وقد أطاعته الأمة العاصية وأمكنته الغايات فدلَّل الصعب ورأب الشعب، وقرب النازح، وأرضى الجامح، وقوم المائد وأصلح الفاسد، وأعاد معالم الحق عامرة بعد دثورها، ومشاربه صافية بعد ركودها وبضائع الخير نافقة بعد كسادها وأحوال الأمة صالحة بعد فسادها، مبتغيا فيما أتاه الله مصلحة أخراه، غير ناس نصيبه من دنياه، طامحا بطرفه إلى أعلى الدرجات، في داريه، آخذاً بأفضل الإقبال في حاليه، فلباس التقوى شعاره، والعمل الصالح دثاره، نهاره مسقوم ؟ بين تلاوة القرآن وإقامة إحسان، وغوث مكروب، وفك عار مخروب، وسد ثغر، وصلاح أمر، وتدبير شرق وغرب، وبسر وبحر، فأعين الرعية قائمة بشهادته، وأنفس البرية مستريحة باجتهاده، لا جرم أن الله يصلح باله ويحسن مئاله تصديقا لما قال جل جلاله يا أيها الذين آمنواً اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وحقيق لمن جمعت فيه هذه الأخلاق الطاهرة ونطق القرآن بأمانته الباهرة فإن الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الندين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئًا، فالحمد لله الذي أنجز لأمير المؤمنين ما وعده وحقق له التمكن وأيده وأمن السبل بخلافته، وأقام الحق بإمامته، وسخر له من أوليائه من تنفذ بطاعته أوامره، ويؤازره على فعل الخيرات ويظافره وينشر رحمته ودعوته، ويظهر سعده وكلمته، وينتهى إلى ما فرض سبحانه عليه من طاعة ولاة الأمر المقترنة بطاعته وطاعة رسوله عِلماتي إذ يقول تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْيَعُوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكمه، استمناحا لنعم الله التي لا تحد، واستمداداً من عوارفه التي لا تنفد، ولما كان الأمير أطال الله بقاءه، وأدام تمكينه ورفعته ومموه وسلطته، وكبت عدوه وحسدته ممن صح عنده خلوص عقد ولايته ولزوم طاعته لأمير المؤمنين والعزوف عن أعدائه وإظهار العدل في الرعية، فخراً بآرائه ؟ وتمسكا بما أمر الله تعالى به من مجاهدة أعدائه وتحريض عساكر الإسلام على مجاهدة عدوهم وبذل نفوسهم ومشاركته لهم فى نعيمهم وبؤسهم، وما فتح الله لأمير المؤمنين على يده من ثغور الإسلام 289

بجزيرة الأندلس وما جاورها مما كان العدو قد تغلب عليه واستباحه، واستأصل شافته واجتاحه عند اختلاف الخوارج بها وتباين مقاصدهم وعدولهم عن الواجب في مصادرهم ومواردهم، أنهيت إلى المواقف المقدسة العلية الشريفة النبوية المستظهرية زاد الله في جلالها وامتداد ظلالها هذه الجملة فخرج من الشكر للأمير أطال الله بقاءه وأعلاه وأحمد طرائقه وحسن سيرته وجميل مقاصده والدعاء بمثابرته على جهاد عدو المسلمين وتصديق ما جاء به عن سيد المرسلين «لا يزال أهل الغرب على الحق ظاهرين» وذلك لنصوع عقائدهم في خلوص اليقين وافترار مذهبهم على صحة الدين، على يد الشيخ الفقيــه أبي محمد عبد الله بن محمد المعروف بابن العربي وابنه الفقيه أبي بكر محمد أدام الله عزتهما ما يزدهي به ؟ وتتأرَّج به سطور الدفتر، وتنتعش به جدود العواثر، ولقد بالغ هذا الفقيه وولده في الثناء على الأمير وأطنبا في وصف ما يعتمده من لزوم قوانين العدل والإنصاف، ومجانبة طرق العسف والاعتساف، ولما كان رأينا في هذه الطائفة التي تأخذ في الحدود الشرعية بقولها وتستوصى في السياسة السلطانية برأيها... جميلاً، وتميزنا بالبر لمن أنبنا إليه الطريقة القديمة وجنوحنا إلى من عرفناه بصدق العزيمة، شكرنا لأمير المؤمنين أطال الله بقاءه، اقتداءً بهذه الطائفة في آرائه ورجوعا إلى قولهم في الحالة، أخذنا باراء المواقف المقدسة زادها الله مضاء وامتثالا لقصدها، وكذلك هذا الفقيه وولده المقدم ذكرهما مما شاهدنا من رجالهما وحسن هديهما بما يقتضى تقريبهما وأدناهما، فرأيناهما واعتمدنا برهما وإكرامهما وأصدرنا هذه الحملة القاضية بإحلال الأمير محله المنيف على استحقاقه الإجلال والتشريف نظراً لمقالهما ؟ وإحسانا، وتعطفا عليهما وامتنانا، فليعتمد الأمير أطال الله بقاءه مصالح أمورهما، وليتوخُّ ما تعود باستقامة شؤونهما وليولهما حسن موقع النيابة عنه وليبدلهما صفحة الإقبال بمنه، وليلزم تقوى الله فيما يجري من الأمور على يديه وليراقبه تعالى فيما فرض من أحوال الرعية إليه، وليعلم أن المصير والمرجع إليه ويطالع بأخباره وما احتاج إلى علم من بجهته إن شاء الله. وكتب في الثاني عشر من رجب سنة إحدى وتسعين وأربعمائة والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد نبيه وسلامه وحسبنا الله ونعم الوكيل.

### اتصالات البعثة المغربية بعلماء المشرق

- خطاب ابن العربي للإمام الغزالي.
  - نص استفتاء الغزالي.
- □ رسالة الغزالي إلى يوسف بن تاشفين.
- □ خطاب الإمام الطرطوشي إلى السلطان يوسف بن تاشفين.
  - □ العلاقات مع أُمراء القاهرة.

# اتصالات البعثة المغربية بعلماء المشرق حول الحالة في الأندلس

وهذا نص الخطاب الذي وجهه ابن العربي إلى الفيلسوف أبي حامد الغزالي يشرح فيه موقف ملوك الطوائف بالأندلس من حركة يوسف بن تاشفين الجهادية، ويطلب منه فتيا في ذلك، مع ردّ الغزالي عليه<sup>(1)</sup>.

قال ابن العربي:

وكان أشهر من لقينا من العلماء في الآفاق، ومن سارت بذكره الرفاق، لطول باعه في العلم ورحب ذراعه، الإمام أبو حامد بن محمد الطومي الغزالي، فاستدعينا منه فتيا وكتابا، اختصرت لفظ الفتيا لوقت ضاق عن تقييدها، لكن أنبه على معناها وهو :

في علم الإمام ما ذكر في وصف خلال أمير المسلمين ونساصر الدين أبي يعقوب يوسف بن تاشفين أمير المغربين الأندلس والعدوة، وما أوضعت لديه من إعزاز الدين، والذبّ عن المسلمين وهو حميري النسب وقبيله المرابطون، قد وقفوا أنفسهم على الجهاد. وقد كانت جزيرة الأندلس قد تملكها من تاريخ ابتداء الفتنة سنة أربعمائة، عدة ثوار تسوّروا على البلاد وضعف أهلها عن مدافعتهم، وتلقبوا بألقاب الخلفاء، وخطبوا لأنفسهم، وضربوا النقود بأمائهم، وأروا الفتنة بينهم لرغبة كل واحد منهم في الاستيلاء على صاحبه، واستنابوا

انشر هذه الفتتوى مع الجواب عنها الدكتور العبادي في كتابه (دراسات في تاريخ المغرب والأندلس)
 السالف الذكر صفحة 78.

الفساق من الأرقاء، والصنائع الطلقاء في محاربة بعضهم بعضاً واستنجدوا بالنصاري عندما اعتقد كل واحد منهم أنه أحق من صاحبه، وعند ذهاب شوكة المسلمين، وحينما انكشف للنصاري ضعف المسلمين، وعلموا المداخل والمخارج إلى بلاد المسلمين... طلبوا المعاقل وأخذوا بالحرب كثيراً منها من غير مؤونة ولا مشقة. ثم لجأ الباقي من المسلمين إلى المرابطين واستصرخوهم فلباهم أمير المسلمين ووصل إلى البحر، فاستوقف بعض الرؤساء وفاء للمشركين، وحقدوا على المسلمين في استدعائهم له، ووصل الأمير إلى غرب الأندلس فمنحه الله النصر، وألجم الكفار السيف ثم عاود الجواز في العام الثالث من هذا الفتح، فتهيبه العدو، وتحصن منه، ولم يخرج للقائه مع تثاقل الرؤساء عنه، وعُثر لأحدهم على خطاب يشجع العدو على اللقاء، واستولى على من قدر عليه من الرؤساء عن البلاد والمعاقل وبقيت طائفة من رؤساء الثغر الشرقى من جزيرة الأندلس، حالفوا النصاري أو صاروا معهم إلبا. ودعاهم أمير المسلمين إلى الجهاد، والدخول في بيعة الجمهور، فقالوا لا جهاد إلا مع إمام من قريش، ولست به، أو مع نائبه عن إمام وما أنت ذلك، فقال أنا خادم الإمام العباسي، فقالوا له أظهر لنا تقديمه إليك، فقال أو ليس الخطبة في جميع بلادي له ؟ فقالوا ذلك احتيال، ومردوا على النفاق. فهل يجب قتالهم ؟ وإذا ظفر بهم كيف الحكم في أموالهم ؟ وهل على مسلم حرج في قتالهم ؟ وهل على الإمام العباسي أن يبعث له بمنشور يتضي تقديمه له على جهادهم، فإنهم إنما خرجوا عليه بأن الأمير خادمه(2) وهو يخطب له على أكثر من الفي منبر، وتضرب السكة باسمه إلى غير ذلك. ومتى وصف نفسه قال: لستُ مستبداً، وإنما أنا خادم أمير المؤمنين المستظهر، وهذا أشهر من أن يؤكد بالتحلية، وأظهر من أن يجدد بالتزكية.

فللشيخ الإمام الأجل الزاهد الأوحد أبي حامد أتم الأجر، وأعم الشكر في الإنعام بالمراجعة في هذا السؤال إن شاء الله.

<sup>2)</sup> صريح في أن الثوار بالأندلس كانوا يعارضون تبعية ابن تاشفين للعباسيين.

## نص فتوى الغزالي في مواقف كلّ من يوسف بن تاشفين وملوك الطوائف، والخلافة العباسية

فأجاب الإمام الغزالي رضوان الله عليه:

لقد سمعت من لسانه وهو الموثوق به الذي يستغنى مع شهادته عن غيره، وعن طبقه من ثقاة المغرب الفقهاء وغيرهم، من سيرة هذا الأمير أكثر الله في الأمراء أمثاله، ما أوجب الدعاء لأمثاله. أصاب الحق في إظهار الشعار الإمامي المستظهري، حرس الله على المستظهرين ظلاله، وهذا هو الواجب على كل ملك استولى على قطر من أقطار المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فعليهم تزيين منابرهم بالدعاء للإمام الحق، وإن لم يكن قد بلغهم صريح التقليد من الإمام أو تأخر عنهم ذلك لعائق. وإذا نادى الملك المستولى بشعار الخلافة العباسية، وجب على كل الرعايا والرؤساء الاذعان والانقياد، ولزمهم السمع والطاعة وعليهم أن يعتقدوا أن طاعته هي طاعة الإمام، ومخالفته مخالفة الإمام وكل من تمرد واستعصى وسل يده عن الطاعة، فحكمه حكم الباغي، وقد قال الله تعالى : ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفئ إلى أمر الله \*. والفيئة أمر الله، الرجوع إلى السلطان العادل المتمسك بولاء الإمام الحق المنتسب إلى الخلافة العباسية فكل متمرد على الحق، فإنه مردود بالسيف إلى الحق، فيجب على الأمير وأشياعه قتال هؤلاء المتمردة عن طاعته، لا سيما وقد استنجدوا بالنصارى المشركين أوليائهم، وهم أعداء الله في مقابلة المسلمين الذين هم أولياء الله، فمن أعظم القربات قتالهم إلى أن يعودوا إلى طاعة الأمير العادل المتمسك بطاعة الخلافة العباسية. ومهما تركوا المخالفة، وجب الكفاً عنهم، وإذا قاتلوا، لم يجز أن يتتبع مدبرهم، ولا أن يذفف (أد) على جريحهم بل مهما سقطت شوكتهم وانهزموا، وجب الكفا عنهم أعني عن المسلمين منهم دون النصارى الذين لا يبقى لهم عهد مع التشاغل بقتال المسلمين. وأما ما يظفر به من أموالهم فمردود عليهم أو على وريثهم، وما يؤخذ من نسائهم وذراريهم في القتال مهدرة لا عامان فيها، وحكمهم بالجملة في البغي على الأمير المتصلك بطاعة الخلافة، المستولي على المبار والبلاد بقوة الشوكة، حكم الباغي على نائب الإمام.

فإنه وإن تأخر عنه صريح التقليد لاعتراض العوائق المانعة من وصول المنفور بالتقليد فهو نائب بحكم قرينة الحال، إذ يجب على إمام المصر أن يأذن لكل إمام عادل استولى على قطر من أقطار الأرض، في أن يخطب عليه، وينادي بشعاره، ويحمل الخلق على العدل والنصفة، ولا ينبغي أن يظن بالإمام توقف في الرضا بذلك والإذن فيه.

وإن توقف في كتبه المنشور، فالكتب قد يعوق عن إنشائها وإيصالها المعاذير. وأما الإذن والرضى بعدما ظهر حال الأمير في العدل والسياسة وابتغاء المصلحة للتفويض والتعيين، فلا رخصة في تركه وقد ظهر حال هذا الأمير بالاستفاضة ظهوراً لا يشك فيه وإن لم يكن عن إيصال الكتاب وإنشائه عائق، وكانت هذه الفتنة لا تنطفق إلا بأن يصل إليهم صريح الإذن والتقليد بمنشور مقرون بما جرت العادة بمثله في تقليد الأمراء، فيجب على حضرة الخلافة بذل ذلك. فإن الإمام الحق عاقلة أهل الإسلام، ولا يحل له أن يترك في أقطار الأرض فتنة ثائرة إلا ويسعى في إطفائها بكل ممكن. قال عمر رضي الله عنه «لو تركت جرباء على ضفة الفرات لم تطل بالهناء (4)، فأنا المسئول عنها يوم القيامة». وقال سليمان بن عبد الملك يوما وقد أحدق به الناس: «قد كثر الناس». فقال عمر بن عبد العزيز: «خصاؤك يا أمير المؤمنين»، يعني أنك مسئول عن كل واحد منهم أن ضيعت حق الله فيهم أو أقمته. فلا رخصة في مسئول عن كل واحد منهم أن ضيعت حق الله فيهم أو أقمته. فلا رخصة في التوقف عن أطفاء الفتنة في قرية تحوى عشرة. فكيف في أقاليم وأقاليم إلا أن

<sup>3)</sup> ذنف وذف (بتشديد الفاء) على الجريح، أجهز عليه.

<sup>4)</sup> الهناء أي القطران.

يعوق عن ذلك عائق، ويمنع منه مانع المواقف القدسية الإمامية المستظهرية حرس الله جلالها أبصر بها. ونحن نعلم أن لا نستجيز التوقف على إطفاء هذه الفتنة إلا لعنر ظاهر وجب على آهل الغرب أن لا يعتقدوا في حضرة الخلافة إلا ذلك، فإن المسافة إذا بعدت وتخللها المارقون عن ربقة الحق، لم يبعد أن يتضي الرأي الشريف صيانة الأوامر الشريفة عن أن تمد إليها أعين الدولة فضلاً عن أيديهم.

وأما من يستجيز التوقف فيها عن غير عنر عن التقليد لأمير قد ظهرت شوكته وعرفت سياسته، وتناطقت الألسن بعدله، ولم يعرف في ذلك القطر من يجري مجراه. ويسد في هذا الحال مسده، فهذا اعتقاد فاسد في حضرة الخلافة حاشاها من أن تنسب إلى قصور، أو تقتضي في نصرة أهل العدل المتمسكين بخدمتها، والمعتمين بعروتها، القائمين في أقطار الأرض بإنفاذ شعائرها وأوامرها المعلومة بقرائن الأحوال، فهذا حكم كل أمير عادل في أقطار الأرض وحكم من بغى عليه، والله أعلم.

\* \* \*

وبالإضافة إلى هذه الفتوى التي ذكر فيها الإمام الفزالي أن من أعظم القربات قتال ملوك الطوائف الذين استنجدوا بأعداء الله على أولياء الله، بالإضافة إلى ذلك توجّه برسالة إلى «الأمير جامع كلمة المسلمين وناصر الدين أمير المؤمنين أبي يعقوب يوسف بن تاشفين» من «الداعي لإمامه بالخير محمد بن محمد الغزالي»، وهذا نصّ الرسالة:

الوجيه أبو محمد عبد الله بن عمر بن العربي الأندلسي الإشبيلي حرس الله توفيقه فأورد من شرح ذلك وتفصيله ما عطر به أرجاء العراق، فإنه لما وصل إلى مدينة السلام وحضرة الخلافة لم يزل يطنب في ذكر ما كان عليه المسلمون في جزيرة الأندلس من الذل والصغار والحرب والاستصغار بسبب استيلاء أهل الشرك وامتداد أيديهم إلى أهل الإسلام بالسبى والقتل والنهب وتطرقهم إلى اهتضام أهل الإسلام بما حدث بينهم من تفرق الكلمة واختلاف آراء الشوار المحاولين للاستبداد بالإمارة، وتقاتلهم على ذلك حتى اختطف من بينهم حماة الرجال بطون القتال والمحاربة والمنافسة، وأفضى الأمر بهم إلى الاستنجاد بالنصارى حرصا على الانتقام إلى أن أوطنوهم بيضة الإسلام وكشفوا إليهم الأمرار حتى أشرفوا على التهائم والأغوار فرتبوا عليهم الجزاء وجزوهم شر الجزاء، ولما استنفدوا من عندهم الأموال أخذوا في نهب المناهل وتحصيل المعاقل، واستصرخ المسلمون عند ذلك بالأمير ناصر الدين وجامع كلمة المسلمين ظهير أمير المؤمنين ابن عم سيد المرسلين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، واستصرخه معهم بعض الشوار المذكورين لياسهم ؟ عن مداراة المشركين، فلبِّي دعوتهم، وأسرع نصرتهم وأجاز البحر بنفسه ورجاله وماله، وجاهد في الله حق جهاده، ومنحه الله تعالى استئصال شافة المشركين والأفراج عن حوزة المسلمين جزاه الله تعالى أفضل جزاء وأمداه بالنصر والتمكين، وذكر متابعته العدوة إلى جهة أخرى بعد ثلاثة أعوام من هذه الغزوة المشهورة، وقتل كل من ظهر من النصاري بالجزيرة المذكورة من الخارجين لإمداد ملوكها على عادتهم أو من سراياهم في أي جهة يمنوا من جهات المسلمين وقذف الله الرعب في قلوب المشركين حتى أغناه ذلك عن جر العساكر والجنود وعقد الألوية والبنود، وذكر أن أولئك الثوار لما أيقنوا قوة الأمير ناصر الدين وغلبته لحزب المشركين وسألهم رفع المظالم عن المسلمين التي كانت مرتبة عليهم لجزية المشركين وإمدادهم بها لهم مداراة لبقاء إمرتهم عادوا إلى ممالأة المشركين وألقوا إليهم القول في جهة الأمير وجرأوهم على لقائمه وصح ذلك عنده وعند المسلمين، فسأله المسلمون عند ذلك إنزال هؤلاء الثوار عن البلاد وتداركها ومن فيها من المسلمين قبل أن يسرى الفساد، ففعل ذلك، ولما تملكها ورفع المظالم وأظهر فيها من الدين المعالم وبدد المفسدين واستبدل بهم الصالحين ورتب

298

البهاد وقطع مراد الفساد، ثم أضاف إلى ذكر ذلك ما شاهده من تلك السجية الكريمة في إكرام أهل العلم وتوقيره لهم، وتنزيهه بإسمهم واتباعه لسا يعشون إليه من أحكام الله تعالى وأوامره ونواهيه وحمله عماله على السمع والطاعة، وتزيين منابر المملكة الجديدة والقديمة بالخطبة لأمير المؤمنين أعز الله أنصاره، وإلزامه للمسلمين البيعة، وكانوا من قبل منكّبين عن البيعة، والنداء ومكارم أخلاقه، وكان منصبه في غزارة العلم ورصانة العقل ومحاسن أحواله ومكارم أخلاقه، وكان منصبه في غزارة العلم ورصانة العقل ومتانة الدين تقتضي التصديق له في روايته، والقبول لكل ما يورده من صدق كلمته، وما أفاضه من هذه الفضائل إلى حضرة الخلافة أعز الله أنصارها، فوقع ذلك موقع الإحماد، ثم ذكر مع ذلك توقف طائفة من الثوار الباقين في شرق الأندلس عن مشايعة الأمير ناصر الدين ومتابعته، وأنهم حالفوا النصارى واستنجدوا بهم شاعدان المسلمون بالدعاء عليهم والتبرؤ منهم ليتوب عليهم أو ليقطع شافتهم.

وكتب هذا الشيخ سؤالاً على سبيل الاستيفاء، وأفتيتُ فيه بما اقتضاه الحق وأوجبه الدين وأعجلني المسير إلى سفر الحجاز وتركته مشمراً عن ساق الجد في طلب خطاب شريف من حضرة الخلافة يتضن شكر صنيع الأمير ناصر الدين في حمايته لثغور المسلمين ويشتمل على تسليم جميع بلاد المغرب إليه ليكون رئيسهم ورؤسهم تحت طاعته، وأن من خالف أمره فقد خالف أمر أمير المؤمنين ابن عم سيد المرسلين، ويتعين جهاده على كافة المسلمين، ولم يبالغ أحد في بث مناقب قوم مبالغة الشيخ الفقيه أبى محمد في بث مناقب الأمير وأشباعه المرابطين، ولقد شاع دعاؤه في المشاهد الكريمة بمكة حرسها الله لحضرة الأمير وجماعة المرابطين، ولم يقنعه ما فعله بنفسه إلى أن كلف جميع من رجا بركة دعائهم الدعاء في تلك المشاهد الكريمة، والمناسك العظيمة، وأعلن بالدعاء لأمير بلده الأمير الأجل أبي محمد سير بن أبي بكر وفقه الله تعالى وذكر من فضله وحسن سيرته وتلطفه بالمسلمين ورفع جميع النوائب عنهم ما جهر؟ به إلى النفوس، ولقد دعى الشيخ الفقيه إلى المقام ببغداد على البر والكرامة والاتصال بأسباب تشرف بها من حضرة الخلافة فأبى إلا الرجوع إلى ذلك الثغر يلازمه للجهاد مع الأمراء وفقهم الله تعالى، ولو أقام لفاز بالحظ الأوفى من 299

التوقير والإكرام، وما أجدر مثله بأن يوفى حظه من الاحترام، وولده الشيخ الإمام أبو بكر قد أحرز من العلم في وقت تردده على مالم يحرزه مع طول الأمد، وذلك لما خصّ به من نقاية (؟) الذهن، وذكاء الحس واتقاد القريحة، وما يخرج من العراق إلا وهو مستقل بنفسه حائز منصب السبق بين أقرانه، ومثل هذا الوالد والولد قمن بالإكرام في الوطن، وقد تميز بمزية التوفيق من الأعيان في الغربة، والله يحفظ من حفظهما ويرعى من رعاهما، فرعاية أمثالهما من آداب الدّين المعينة على أمير المسلمين وقد قال المحسنون : «فليستـوص من ظفر بهم منهم خيراً، وكم دخل قبلهما العراق ويدخل بعدهما من تلك البلاد الثانية وما يذكر محاسنهما ولا يدفع مساويهما. وقد انتهى الشيخ الفقيه من ذلك إلى مالا يمكن أن يُلحق ثناؤه فضلا عن أن يزاد عليه، والله تعالى يعمِّر بهما أوطانهما ويصلح شأنهما ويوفق الأمير ناصر المسلمين ليتوسل إلى الله تعالى في القيامة بإكرام أهل العلم فهي أعظم وسيلة عند رب العالمين ونسأل الله أن يخلد ملك الأمير ويؤيده تخليدا لا ينقطع أبد الدهر وأحل ؟ القلوب يتفر عن هذا الدعاء وتستمطر لملك العباد التأييد والبقاء وليس كذلك ؟ فإن ملك الدنيا إذا تزين بالعدل فهو شبكة الآخرة، فالسلطان العادل إذا انتقل من الدنيا انتقل من سرير إلى سرير أعظم منه، ومن ملك إلى ملك أجل وأرفع منه «وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً»، ومهمى وفي العدل في الرعية والنصفة في القضية فقد خلد ملكه وأيد سلطانه وقد وفق له بحمد الله ومنه والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبى وآله أجمعين.

وعند قفول الإمام ابن العربي مرَّ بثغر الإسكندرية فلقى الشيخ أبا بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي اللقاء الثاني، فاغتنم الفرصة للحصول منه على كتاب طويل مسهب إلى «الأمير أبي يعقوب يوسف بن تاشفين في موضوع المساندة والتأييد: وقد استُهل خطاب الطرطوشي للعاهل المغربي بنصائح ثمينة وتوجيهات مفيدة منتقاة ومقتبسة من الآثار الشريفة ومستوحاة من التاريخ... وقد ردد الإمام الطرطوشي في كتابه هذا ما نقل عن الإمام مسلم في كتابه الصحيح (نقل العدل عن العدل) عن رسول الله ﷺ، معشر المرابطين، أو كتابه الصحيح (نقل العدل عن العدل) عن رسول الله ﷺ معشر المرابطين، أو أراد بذلك جملة أهل العغرب أو ما هم عليه من التمسك بالسنة والجماعة

وطهارته من البدع والإحداث في الدين... وسئل مالك عن الأعراب النين يقطعون الطريق ؟ قال : «جهادهم أحب إليّ من جهاد الروم...» وعن بن عباس أن النبي عليه السلام قال : من رأى من الأمير ما يكره فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية... وهذا نصّ الكتاب :

#### بسم الله الرحمان الرحيم

من محمد بن الوليد الطرطوشي إلى الأمير أبي يعقوب بن تاشفين سلام عليك.

أما بعد، فإني أحمد إليك الله الذي لا إلاه إلا هو، وأشكره لديك كثيراً كما هو أهله، وأخصك من مواعظه وحكمه ما إن أخذت به نجوت من عظيم ما ركبت إن شاء الله تعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

قال الله سبحانه: ﴿ وِيا داورد إِنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق﴾، إلى قوله يوم الحساب. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: أتعلمون من الخليفة ؟ الخليفة هو الذي يقضي بكتاب الله، ويشفق على الرعية شفقة الرجل على أهله.

وقال سبحانه وتعالى : ﴿الذين إن مكناهم في الأرص أقاموا الصلاة وأنوا الزكاة وأمروا اللمعروف ونهوا عن المنكرة الخ، فهن مكنه الله في الأرض، وآتاه الله سلطاناً ولم يفعل ما أمر الله تعالى به في هذه الآية، خفنا أن لا يكون من أهلها، لأن الله تعالى وصف هذه الأمة، إذا فتح الله تعالى عليهم الأرض وأهلك عدوهم، بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر.

وقال رسول الله ﷺ: ما من أحد يلي عبلا أو قال سلطاناً إلا اهتز به المراط حين يركبه حتى يزول كل عظم عن حقه، فإن كان محسنا نجا، وإن كان مسيئا هوى سبعين خريفاً، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ومن يرغب في العبل بعد هذا ؟ قال له أبو ذر رضي الله عنه: من سلب الله أنفه وأصعر خده.

وروي أن رسول الله ﷺ قال: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله تعالى عليه الجنة، وروي أن رسول الله ﷺ قال للعباس عمه لما قال له أمرني على إمارة، فقال له رسول الله ﷺ : يا عباس ياعم رسول الله، نفس تحييها خير من إمارة لا تحصيها، إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة، فإن استطعت أن لا تكون أميرا فافعل!

وروي أن رسول الله تلات قال : ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت والمرخ والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولدها وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولقد بلغ هذا من نفوس المحابة والخلفاء الراشدين والأثمة المهتدين مبلغا ذهلت له عقولهم وطاشت حلومهم، فروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بطريق مكة فأبصر راعياً يرعى بمكان جذب فناداه : أياراع، قد رأيت مكاناً هو أخصب من مكانك فألحق به، ثم قال : كل راع مسؤول عن رعيته.

وقال على رأيت عمر بن الخطاب يغدو على قتب فقلت: إلى أين ؟ فقال : بعير من إبل الصدقة قد ندّ وأنا أطلبه، فقلت : أذللت الخلفاء بعدك يا أمير المومنين، فقال : لا تلمني يا أبا الحسن، فوالذي بعث محمداً بالنبوءة لو أن نخلة ذهبت بشاطئ الفرات لأجد بها حسرة يوم القيامة، ألا إنه لا حرمة لوال ضيع المسلمين.

يا أبا يعقوب، لقد بليت بأمر لو حملته المهوات الانفطرت، ولو حملته النجوم الانكدرت، ولو حملته الأرض والجبال لتزلزلت وتدكدكت، إنك حملت الأمانة التي عرضت على المماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها.

فروي أن آدم صلوات الله عليه، لها استخلفه الله تعالى في الأرض على ذريته وما فيها من الأنمام، وعهد إليه عهوداً أمره فيها ونهاه، فقام فيها بأمر الله سبحانه إلى أن حضرته الوفاة، فسأل الله سبحانه أن يعلمه من يستخلفه ويقلده من الأمانة ما قلده، فأمر أن يعرض ذلك على الماوات بالشرط الذي أخذ

عليه من الشواب إن أطاع، ومن العقاب إن عصا، فأبين أن يقبلنه شفقاً من عقابه، ثم أمره أن يعرضه على الجبال والأرض فأبينه أيضاً، ثم أمره أن يعرضه على الجبال والأرض فأبينه أيضاً، ثم أمره أن يعرضه على ولده فقبله ولده على شرط أن له الثواب إن أطاع، والعقاب إن عصا، فوبخه الله تعالى على مسارعته إلى قبول ذلك، فقال: وحملها الإنسان إله كان طلوماً جهولا ﴿، بعقابه وما نقلوا لربه، وكان الغرض تخييراً لا إيجاباً.

وروي أن عمر بن عبد العزيز لما أفضت إليه الخلافة، مبعوا في منزله بكاء عاليا، فسئل عن البكاء فقيل: إن عمر خيَّر جواريه، وقال: قد نزل بي أمر شغلني عنكن، فمن أحبّت أن أعتقها عتقتها، ومن أحبت أن أمسكها لم يكن لها نصيب مني، قال: فبكين يأساً منه، ثم دعا أفاضل المسلمين في زمانه، لها نصيب مني، قال: فبكين يأساً منه، ثم دعا أفاضل المسلمين في زمانه، لهم: إني قد ابتليت بهذا الأمر فأشيروا علي، فعد الخلافة بلاء، وأنت ونظراؤك تعدون هذا البلاء نعمة، فقال له سالم بن عبد الله: يا أمير المؤمنين، إن أردت تدون هذا البلاء نعمة من عدالها، وليكن إفطارك فيها الموت، وقال محمد بن كمب: إن أردت النجاة من عدالها فوقر أباك وارحم أخاك وتحن على ولدك، وقال له عندك أخا وأصغرهم ولدلك، فوقر أباك وارحم أخاك وتحن على ولدك، وقال له رجاء بن حياة: إن أردت النجاة من عداب الله أحب للمسلمين ما تحب لنفسك، واكره لهم ما تكره لنفسك، عن مت متى شئت.

وإني لأخاف عليك أشد الخوف، فاتق الله يا أبا يعقوب في أُمة محمد لله، فإن لك مع الله تعالى موقفاً يسائلك فيه عنهم شخصاً شخصاً، ذكراً وأنثى، صغيراً وكبيراً، حراً وعبداً، مسلما وذمياً، فأعد لذلك البقام كلاماً، ولذلك السؤال جواباً، فالذي نفسي بيده إن ذلك لحق مثل ما انكم تنطقون.

روى عبد الله بن عمر أن رسول الله يَشِيُّ قال : ما منكم من أحد إلا ويخلو بربه ليس بينه وبينه ترجمان، ولا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمسة : عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيها أنفقه، وماذا عمل بما علم.

واعلم يا أبا يعقوب أنه لا يزني فرج في ولايتك ومدى سلطانك وطول عمرك إلا كنت المسؤول عنه والمرتهن بجريرته، وكذلك لا يثرب فيها نقطة 303 مسكر إلا وأنت المسؤول عنها، ولا ينتهك فيها عرض امرئ مسلم إلا وأنت المأخوذ به، وكذلك سائر المظالم، به، ولا يتعامل فيها بالربي إلا وأنت المأخوذ به، وكذلك سائر المظالم، وكل حرمة انتهكت من حرمات الله تعالى ففهدتها عليك، لأنك قادر على تغييرها، فأما ما خفي من ذلك ولم يكن ظاهراً يراه المسلمون فأنت المبرأ منه من إبل المسدقة، وإنما هو البعير للمسلمين، فركب على بعيره وجعل يطلبه بنفسه، ولا عنر لك عند الله تعالى أن تقول الم يبلغني فإنك إذا احتجبت عن بنفسه، ولا عنر لك عند الله تعالى أن تقول الم يبلغني فإنك إذا احتجبت عن ليسلمين فكيف تعليه وتراه، قال الله تعالى: ﴿ كَانُو لا يَتَنَافَرْنَ عَن منكُر فعلوه ليس الكين الله تعالى: ﴿ كَانُو لا يَتَنَافُرْنَ عَن منكُر فعلوه ليس الكين الله تعالى الله تعالى الله بمبحانه ؛ ﴿ ياويلتنا ماليَثا الكِناب لا يُغادر منبرة ولا كَبِيرة إلاَّ أَحْصَاها، وَوَجَدُوا مَا علوا خاضاً، وَلا يظلم رابا أحداً والخورة والتأمورة الضحك.

ولقد بلغني أن عبد الله العمري لما حج لقي هارون الرشيد في الطواف فقال: يا هارون، ظر إليه الرشيد فعرفه فقال: لبيك يا عماره، فقال: كم ترى ها هنا من خلق ؟ قال: لا يحصيهم إلله تعالى، قال: فاعلم أيها الرجل أن كل واحد منهم يسأل عن خاصة نفسه، وأنت وحدك تسألنهم كلهم، فانظر كيف تكون، فبكى هارون الرشيد بكاء شديداً فجعلوا يعطونه منديلا يصح به دموعه، قا له: والله يا هارون إن الرجل ليسرع في مال نفسه فيستحق الحجر عليه، فكيف بمن يسرع في مال المسلمين ؟

ولما دخل طاووس اليماني على سليمان بن عبد الملك قال: يا أمير المومنين هل تدري من أشد الناس عناباً يوم القيامة ؟ قال سليمان: قل، فقال أشد الناس عناباً يوم القيامة، من أشركه الله في ملكه فجار في حكمه، فاستلقى سليمان بن عبد الملك على سريره باكياً حتى قام عنه جلساؤه.

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : إن الملك إذا ملك زهّده الله في ماله، ورغّبَه في مال غيره، وأشرب قلبَه الإشفاق من الفقر، فهو يسخط على القليل، ويحسد على الكثير، حتى إذا قضى الله نخبه حاسبه بأشد حسابه وأقل عفوه. فاحدر يا أبا يعقوب أن ترد على جنة عرضها السهوات والأرض، فلا يكون لك فيها موقف قدم، عاذنا الله وإياك من هذا الموقف، ولقد بلغني يا أبا يعقوب أنك احتجبت عن المسلمين بالحجارة والطين، واتخنت دونهم حجاباً، وان طالب الحاجة ليظل يومه ببابك فها يلقاك، كأنك لم تسمع قول الله عز وجل : ﴿ وَقَالُوا الحابة ليظل يومه ببابك فها يلقاك، كأنك لم تسمع قول الله عز وجل : ﴿ وَقَالُوا الله عَلَيْ الرَّسُولِ يَأْكُل الطَّمَّا وَيَشْنِي فِي الأَمْوَاقِ ﴾ وقال الحسن : لا والله ما كان رسول الله عَلَيْ تغلق دونه الحجب، ولا يقدى عليه بالجفاف، ولا يراح عليه بها، ولكنه كان بارزا، من أراد أن يلقى رسول الله عَلَيْ لقيه، وكان يجلس بالأرض ويوضع طعامه في الأرض، ويلبس الفليظ، ويركب الحمار، ويردف عليه عبده، ويلعق أصابعه، وكان يقول : من رغب عن سنتي فليس مني، قال الحسن : فما أكثر الرابين عن سنته التاركين لها.

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ ذريته ويمشي في الأسواق، ويتقد أمور رعيته، وكان يعس ليلا في سكك المدينة مع عبد الرحمان بن عوف وغيره من الصحابة رضي الله عنهم يحفظون عوراة المسلمين، فروي عنه أنه استعمل سعد بن أبي وقاص على الكوفة، فبلغه أن سعداً اتخذ قصراً وجعل عليه باباً، وقال انقطع التصويت، فأرسل إليه محمد بن مسلمة وقال: إذا رأيت سعدا فأحرق عليه بابه، فأتى الكوفة وأخرج زنده واستورى ناره ثم أحرق الباب، فجعل سعد يعتذر ويحلف بالله ما قال، فقال له محمد بن مسلمة: تفعل ما أمرتك به وتورى عنك القول.

يا أبا يعقوب! ولقد بلغني أنك استأثرت على المسلمين بالحظ الوافر من حطام الدنيا وزخرفها، فلبست الناعم، وأكلت اللين، وتمتعت بلذاتها وشهواتها كأنك لم تسمع قول الله عز وجل فأنقبتم طيباتكم في حَيَاتِكم الدنيا واستَعَتْتُم بِهَا أو لم تسمعه سبحانه يقول لنبي الله يَهِيُّة : فولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لفنيهم فيه في.

ولقد روت عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان يمر علينا الشهران والثلاثة، ما توقد في بيوت رسول الله يَلِيَّة نار، قيل فما كان عيشكم ؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. ولقد روي أن فاطعة رضي الله عنها قالت: خبزنا من شعير، فجئت منه بكمرة إلى رسول الله عنه قال : ما هذا يا فاطمة ؟ فقلت : رغيف خبزته يا رسول الله، ولم تطب نفسي أن أكله حتى أجيك بهذه الكمرة، فقال : أما انه أول طعام دخل جوف أبيك منذ ثلاثة أيام، هذا لو شركوك في خفض العيش لنهيت عنه، لأن الله تعالى أخذ على الأئمة مثل ما روي عن يوسف على أثم أنه كان يأكل الشعير، ويطعم عياله الخشكار، (الخَوْشقان ؟) ويطعم المسلمين الحوران، ؟ وكان يجوع نفسه، فقيل له : أتجوع وبيدك خزائن الأرض ؟ : فقال أخاف أن أشبع يأت العامد.

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما أفضت إليه الخلافة، قال : إن أنسزلت نفسي في مَال الله سبحانه بمنسزلة ولي البتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، وروي عنه أنه قال : أخبركم بما يعل لي من مال الله سبحانه، استحل منه حلتي، حلة الشتاء، وحلة القيط، وما أحج عليه وأعتمر، وقوتي وقوت عيالي، كقوت رجل من قريش لا من أغنيائهم ولا من قراهم، ثم أنا بعد رجل من المسلمين يصيبني ما أصابهم، فكيف والفقراء ببابك يتصاعدون وذوو العاجات يترددون، وأهل الديون والغرم في السجون محبوسون مأسورون، وأموال المسلمين تحت يديك، وفي قبضتك، أما ممحت أن رسول الله ﷺ قال: من ترك مالا فلورثته، ومن تركي كلاً فعلينا، أما ممحت قول الله تعالى : من ترك مالا فلورثته، ومن تركي كلاً فعلينا، أما محت

يا أبا يعقوب ! إنه قد كبرت السن وانحلت القوى، واشتعل الرأس شيباً، وارتحلت الدنيا مدبرة، وجاءت الآخرة مقبلة، وحان الفراق، والتفت الساق بالساق، وجاءت سكرة الموت بالحق، فالبدار البدار إلى حياة لا موت فيها وشباب لا هرم معه، وصحة لا سقم فيها. قال الله تعالى : وِزَلاَ تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهُ أَمُواناً بْلُ أَحْيًاء عِنْدَ زَيْم يُزَرَّون فِي إلى قوله وفضله.

يروى عن ابن عباس أن النبي يَمِيِّتُ قال : لما أصيب إخوانكم يوم أحد، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة، وتأكل من ثصارها وتسرح من الجنة حيث شاءت، وتأوي إلى قناديل من ذهب تعت العرش، فلما رأوا طيب مقيلهم ومطعمهم ومشربهم، ورأوا ما أعدالله لهم من الكرامة. قالوا : ياليت 306 قومنا يعلمون بما نحن فيه من النعيم، وما صنع الله بنا، كي يرغبوا في الجهاد ولا ينكلوا عنه. فقال الله تعالى : أنا مخبر عنكم، ومبلغ إخوانكم، ففرحوا بنك واستبشروا، فأنزل الله تعالى : ﴿ولاَ تَحْبِرَنُ اللَّذِينَ قَبَلُوا فِي سَبِلِ اللهُ أَمْوَاتاً، بَلُ أَجَابَهُ اللَّهِمَةِ، وقال جل من قائل : ﴿إِنْ اللهُ اشْتَرَى مِنَ المُومِنِينَ أَنْسَهَم وَأَمْوَالَهم بِأَنْ أَلْمَ الشّرَى مِنَ المُومِنِينَ أَنْسَهَم وَأَمْوَالَهم بِأَنْ أَلْم الشّرَى عِنَ الدُومِنِينَ أَنْسَهَم وَأَمْوَالَهم بِأَنْ أَلْم المَدْرَى إلى قوله الفوز العظيم، فما ظنك بتجارة اللهُ مشتريها يوشك والله أن الاتبور.

وقال جل من قائل: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلُ أَذَلَكُمْ عَلَى تِجَارَةِ تَنَجِيكُم مِنْ عَنَابِ إليه﴾. فلو قطع هنا لا نقطعت الأعيان في البحث عن هذه التجارة، لأن الله بفضله وكرمه بيّن مراده من ذلك، فقال: ﴿ تُومِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِه ﴾ إِلَى قَوْلِه إِنْ كُنْتُم تَعْلَمُونَ ﴾.

وقال رسول الله عَلِينَّةِ: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع».

وروى أن رسول الله ﷺ قال: «تكفل الله لمن جاهد في سبيل الله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيل الله وتصديق كلمته أن يدخله الله الجنة أو يرجه من بيته إلا الجهاد في سبيل الله وتصديق كلمته أن يدخله الله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة» وقال رسول الله ﷺ: «لولا أن أشق على أمتي لأحببت أن لا أتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله، ولكني، لا أجد ما أحملهم عليه، ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدي، والذي نفسي بيده لوددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا على يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيل، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يتعب دماً : اللون لون الدم والريح ريح الديس».

وقال أنس بن مالك : استشهد عمي يوم أحد وكان قد غاب عن بدر فقال يارسول الله : إن أشهدني الله قتال المشركين ليرين ما أصنع، فلما كان يوم أحد قال : إني لأجد ريح الجنة من دون أحد، قال : فما استطعت يا رسول الله ما أصنع، فوجدنا بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة الرمح أو رمية بالنبّل، ومثل به المشركون، فنزل فيه وفي أمثاله : ومن المرمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فعنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ...

واعلم يا أبا يعقوب أن الله تعالى فرض الجهاد على كافة المسلمين ولا يرده جور جائر، ولافسق فاسق إلى أن تقوم الساعة، قال الله تعالى : ﴿قَائِلُوا اللّٰذِينَ لاَ يُوسِنُون بِاللهِ ولا بِالنَّيْرِم الآخِرِه، إلى قوله صاغرون، فلم يرخص لهذه الأُمة في ترك جهاد عدوهم إلا ياعطاء الجزية أو كلمة الإسلام، وهذه الآية نسخت كل آية في كتاب الله تعالى تتضمن أعراض عن المشركين، وروى أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَلِيْرِ : «ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم العذاب».

فجهاد الكفار فرض عليك فيما يليك من ثغور بلاد الأندلس، لأنك أقرب المسلمين المبلك إليها، وعندك الكراع والسلاح ولأمة الحرب والتها وجيوش المسلمين وحماة البيضة طائعون لك، وكذلك كل من بنواحيك وجنبات أعمالك من المجاهدين والمقاتلين وأولي البطش والقوة، وأنت في حرج من تضييع من في ثغور أرض الأندلس من جماعة المسلمين والعرم والذَّراري أفلا تأسيت بمن سافر إليها وأمضى المضي من أرض الحجاز من حماة المسلمين ومجاهديهم حتى استقتحوها وبثوا فيها كلمة الإسلام وشهادة التوحيد، فكيف بمن يناسخها (؟) ويجاورها.

يا أبا يعقوب ! إذا أردت الظفر بالعدو، فعليك بالعدل في الرعية، فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ان وفداً من الوفود قدم عليه بالفتوح فقال له عمر : متى لقيتم عدوكم ؟ فقال : من أول النهار، قال : فمتى انهزموا ؟ فقال : من آخر النهار، فقال عمر : إنا لله وإنا إليه راجعون، وقام الشرك للإيمان من أول النهار حتى اعتدل النهار ؟ والله إنْ كان هذا إلا عن ذنب أحد ثتموه بعدي أو أحدثته بعدكم، ولقد استعملت يعلى بن أمية على اليمن أستنصر لكم

وكتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى جنده بالشام "وإنما يوتي العشرة آلاف وأكثر، إذا آتوا، من تلقاء الذنوب، فاحترسوا من الذنوب».

ومما أتحفك به، وهو خير لك من طلاع الأرض ذهبا، لو انفقته في سبيل الله، حديث رواه الأئمة التقاة عن رسول الله ﷺ، فروى مسلم في كتابه الصحيح، (نقل العدل عن العدل) عن رسول الله ﷺ أنه قال : «لا تزال طائفة

من أهل المغرب ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله»، والله أعلم هل أوادكم رسول الله عليه من رسول الله عليه من أو أواد بذلك جملة أهل المغرب، وما هم عليه من التمسك بالسنة والجماعة وطهارتهم من البدع والأحداث في الدين والاقتفاء لآثار السلف المبالح رضي الله عنهم، وإنا لنرجو أن تكون أولي بقية ينهون عن الفساد في الأرض.

ولقد كنا في الأرض المقدسة جبر الله مُصابها تترى علينا أخبارك، وما قصت به من أداء فريضة الله تعالى في جهاد عدوه، وإعزاز دينه وكلمته، وكان من العلماء والفقهاء وحماة الدين والعباد والزهاد والمنقطعين إلى الله تعالى يدعون الله سبحانه في نصرك وتأييدك والفتح على يدك، فلئن كنت تستنصر بجنود أهل الأرض، فقد كنا نستنصر لك بجنود أهل السماء، حتى قدم علينا الأرض المقدسة، الفقيه أبو محمد عبد الله بن العربي وابنه الفقيه الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله فذكرا من سيرتك في جهاد العدو أهلكه الله تعالى في تلك الأفدية والمحافل والخلق والمجالس، وصبرك على مكافحة العدو ومصابرته، وإعزازك للدين وأهله، والعلم وحملته، ما زاد المسلمين بصيرة الدعاء لك، وحسن الاعتقاد فيك، حتى تمنينا أن نجاهد الكفار معك، ونكثر سواد المسلمين بأجبلتك، نسأل الله تعالى الذي يهب الجزيل من فضله أن يهبنا وإياك الشهادة في سبيله، ثم إليه سبحانه نضرع أن يريك الحق حقاً فتتبعه، والباطل فتجتنبه، فصلاح الرعية بصلاح الراعي.

والفقيه أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ممن صحبنا أعواماً يدارس العلم ويصارسه، بلوناه وخبرناه، وهو ممن جمع العلم ووعاه، ثم تحقق به ورعاه، وناظر فيسه وجدً حتى فاق أقرانه ونظراءه، ثم رحل إلى العراق فناظر العلماء وصحب الفقهاء، وجمع من مذاهب العلم عيونها، وكتب من حديث رسول الله عَيْنُ، وروى صحيحه وثابته، والله تعالى يوتي الحكمة من يشاء، وهو وارد عليه بديك، فاشدد عليه يديك، واحفظ فيه وفي أمثاله وصية الله سبحانه لنبيه عليه السلام، قال الله سبحانه وهو أجل القائلين : ﴿وَإِذَا جَادَكُ الَّذِينَ يُوسِّونَ الْمَاعَةُ فِي الْمَاعَةُ فِي الْمَاعَةُ فِي الْمَاعَةُ فِي الْمَاعَةُ فَيْ الله سبحانه وهو أجل القائلين : ﴿وَإِذَا جَادَكُ الَّذِينَ يُوسِّونَ

والحمد لله رب العالمين، والسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيئين وآله الطيبين الطاهرين، وسلم وشرف وكرم، وأفضل وأنعم.

\* \* \*

هذا ولقد حرصت أثناء سفارتي ببغداد وخاصة منها السفارة الأولى، على تتبع خطوات سفارة ابن العربي وكان أثيراً عندي أن أسهم في إبراز الجانب الدبلوماسي من شخصية علامتنا النحرير(5)، ولكن كلّ ما وجدت عنه هناك كان مصدره من المغرب! وليس هناك من خصوصيات تستأثر بها عاصمة الرشيد...! وإن الذي يعرف ما قام به التتار هناك من تخريب وتدمير سوف لا يستغرب ذلك الفراغ سيما إذا أضيف إلى هذا الوجود العثماني بهذه البلاد وما أدى إليه ذلك من الدفع بالبقية الباقية من تراث العراق إلى أسطامبول! إلا أن الملاحظ مع كل ذلك أن روح يوسف ابن تاشفين تهيمن بجد على ماء بغداد، وعلى كل سائر الذين عنوا بالعديث عن تاريخ بغداد حتى لتشعر بالحنين إلى امحه في كل مجلس وحتى لوجد أحد الرسامين العراقيين متعة في وضع لوحة فنية طزيفة تمثل المستظهر بالله ووزيره ابن جهير يستقبلان البعثة الدبلوماسية المغربية المتألفة من الشيخ ابن العربي وابنه 6).

ومن من شك في أن مبعث ذلك التقدير راجع للسياسة الخارجية الذي عرفت عن يوسف ابن تاشفين من عمله على إرجاع المغرب إلى أحضان الجامعة الإسلامية، فلقد طال له بتلك السياسة ذكر جميل في أقطار المشرق حتى

<sup>5)</sup> لقد فتحت هذه الرغبة مني أفاقا للبحث تستهدف سائر ما يمس علاقتنا بالعراق وبلاد البشرق بسا في ذلك تراجم الطماء الذين زاروا بغداد من المغرب وخاصة منهم عبد الواحد المراكثي صاحب العجب الأمر الذي رددته الصحافة أنذاك، جريدة البلد عدد 12. 10 1965. التازي : من الوثائق التاريخية المغربية في بغداد «دعوة الحق» عدد أبريل ماي 1967 جريدة الجمهورية البغدادية : 7 . 8 \_ 1967 وما يعده..

كان الرسام هو السيد صلاح جياد من كلية الفنون الجميلة وهو أسلا من مدينة البصرة (دعوة الحق - مارس 1969)... وقد كنت أثناء مهمتي السياسية بالعراق اتخذت من ذلك الرسم بطاقة تهنئت. أبادل بها التحية مع الزملاء والأصدااء في المناسبات السعيدة كرأس السنة والأعياد...



ابن العربي وابنه لدى المستظهر بالله الذي كان إلى جانبه وزيره ابن جهير بريشة الرسام العراقي صلاح جياد

تشوفت إليه أنظار كبار الشخصيات فيه فقال المؤرخ العراقي الإربلي أبو العباس شمس الدين أحمد ابن خلكان في ترجمته: «وكان حازما سائساً للأمور ضابطا لمصالح مملكته مؤثرا لأهل العلم والدين، كثير المشورة لهم، وبلغني أن الإمام أبا حامد الغزالي تفصده الله برحمته لما مع ما هو عليه من الأوصاف الحميدة وميله إلى أهل العلم عزم على التوجه إليه فوصل إلى الأسكندرية وشرع في تجهيز ما يحتاج إليه فوصله خبر وفاته...(7)

ومما ينبغي ذكره أخيراً أن اختيار ابن العربي بالذات لهذه المهمة، وهو شخصية أندلسية بارزة، كان يعني إعطاء الدليل الأقوى للخلافة في بغداد على سلامة الوضع في الأندلس، وعلى أن الطريقة التي عالج بها يوسف الأحوال هناك كانت أعدل طريق وأصوبه، وأخيراً إعطاء الدَّليل على أن كل شيء يجري على ما يرام في هذا الجناح الغربي من العالم الإسلامي.

ومن هنا استنتج عدد من الذين كتبوا عن هذه السفارة أنها كانت تهدف لاستمزاج الرأي حول وضع أسس الوحدة الإسلامية، وهكذا نجد أن المرابطين، قبل الموحدين ـ يسعون لإقامة صرح الدولة الإسلامية، وكان الفرق بين تفكيري المرابطين والموحدين حول الوحدة المرتقبة أن المرابطين كانوا يميلون إلى التنازل عن بعض الألقاب والمظاهر لتحقيق الفكرة بينما كان الموحدون يصرون على أن يتزعموا هم تلك الوحدة وعلى أنه لم يبق في بغداد من يستحق تلك الزعامة !(8).

ابن خلكان: وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان، تحقيق الدكتور إحسان عباس دار الثقافة، بيروت 1971 - المجلد الرابع ص 27 - المجلد السابع من صفحة 112 إلى 129.

<sup>8)</sup> دكتور أحمد مختار العبادي: الموحدون والوحدة الإسلامية، المحاشرة الأولى في حفل افتتاح السنة الأكاديمية لجامعة محمد الخامس يوم 20 اكتوبر 1961. مجلة التربية الوطنية ـ الرباط، عدد مارس 1962. عبد الهادي التنازي : جولة في تاريخ المغرب الدبلومامي : محاضرة المومم الثقافي لكتابة الدولة في الشبيبة والرياضة 1967 طبع بمطبعة فضالة ص 7.

#### الكلمة الأولى في هذا الكتاب!!

عندما تسلمت أوراق اعتمادي سفيراً لدى العراق بقصر الرياض أصيلُ الإثنين 19 ذي الحجـة 1382 = 1963/5/13 كان في جملة جوابي على الكلمة السامية التي تفضل فيها جلالة الملنك الحسن الثاني بالتنويـه بأعمالي السابقة :



«...إنني أذكر بصفتي مؤرخاً أن أول سفير للمغرب ببغداد كان هو الإصام ابن العربي، ولمذلك فبإنني
 سأعمل على تمتين العلاقات المغربية العراقية على أساس ذلك الاتصال الذي يرجع لقرون خلت...».

عن الصحف الوطنية ليوم 14 ـ 15 مايه 1963

## العلاقات مع أُمراء القاهرة

وبالرغم من أن المغاربة - من وجهة النظر المذهبية موالك، لاتربطهم صلة بالفاطميين الشيعة، فقد سجلنا لهم بعض العلاقات على الصعيد الإسلامي... ويتعلق الأمر بالرسالة التي رفعت إلى الأفضل وزير المستعلي الفاطمي (تـ 959 = 1100) حول فتح مدينة برجلونة ثم التوصية بحاج من كبراء وأعيان اللمتونيين، وهي خالية من التاريخ... عثرنا عليها في نفس المخطوطة السابقة الابن خيرة المواعيني، (9) وهذا نصها :

إلى الأفضل صاحب مصر كتاب ـ كتب الله لحضرة الأمير السيد المعظم أبي التاسم الأفضل زكى ذخائر الأعمال، وغمر أرجاء ساحتها بوفود الآمال، وقصر على نفاستها غرر المعالي ومحاسن الأقوال والأفعل، من حضرة المغرب مقر سلطاننا ومحل استيطاننا، ومركز بلادنا، ومحتفل أجنادنا، إثر قفولنا من الغزوة الصافية، وقد حسنت لنا آثار، ورفعت لقدومنا أبصار واحتمت بعون الله بلاد وأقطار، وتأتت لنا في أعداء الله آمال وأوطار، وما صدرنا حتى رويت سيوفنا من دمائهم، واستباحت منيع ديارهم، وأناخت جيوشا بمدينة برجلونة أعز بلادهم داراً، وأجلها مقدارا، فأضرمناها ناراً، وهبّت على ريح أهلها إعصاراً، وأوسعتهم قتلاً وإساراً.

ولما كان بيننا وبين حضرته الكريمة . وصل الله جلالها وبسط ظلالها نيّراً مشرقاً مغرياً مورقاً وجب أن نهدي إليها متى أمكننا رسول وتأتّى لنا في مطالعته سول جُمَلاً من أخبارنا ولَمتعاً من آثارنا (... ؟) نستشرف لما يطلع علينا من مسار أنبائها، وبشائر ظهورها واعتلائها.

ويتأدى كتابنا هذا إلى حضرته العزيزة عمَّر الله بالخيرات جنابها، ومد في ساحات الصمرات أطنابها، من يد فلان معظم شأننا، ومومل أحسابنا، وأحد كبراء

<sup>9)</sup> المخطوط بالخزانة الحسنية رقم 1406 ورقة 35 أ ب.

أسرتنا، وأعيانها، وهو ممن برقت له في الغير بوارق، وسبقت منه سوابق في الغير وتابع طويلا بمرط غباره وخب وأوضع في مضهاره، ثم رأى أن ينتقل من حسن إلى حسن. ويجمع بين الغزو والحج في قرن، ويؤدي ما يلزمه أداءً من فرض واجب متعين، فمضى لوجهته قاصداً بيت الله الحرام لتأدية حجة الإسلام وزيارة قبر نبينا محمد عليه السلام، مواطن تنزيل كتاب الله تعالى، وموضع ميلاد نبيه المصطفى، ومطافه بين المروة والصفا، ومهاجر طيبة حيث طاب العقد وصفا. ولابد له في وجهه من قضاء فروض الحضرة المحجدة وشكر طاب العقد وصفا. ولابد له في وجهه من قضاء فروض الحضرة المحجدة وشكر الكريمة مع كل من ألم من أصحابنا برحب فنائها، ولم يغب عن حضرته الكريمة ما يحرزه من الأجر الموفور، والثواب المذخور، بحسن عون الحجاج، المترامين من أقاصي الفجاج، شعثا غبراً بين شعب أكوارهم يستقبلون بوجوههم حرور من أقاصي الفجاج، شُعثا غبراً بين شعب أكوارهم يستقبلون بوجوههم حرور المقاسة والمناسك..».

#### بين المرابطين والفاطميين...

دكر أن الأثير في حوادث سنة 499 (= 115 ـ 60) أن المعاربة كانوا يمتقدون في العلوبين أصحاب مصر، الاحتقاد القبيح، فكانوا، إذا أرادوا الحج، يعدلون عن مص، وكان أمير الجيوش بدر (الحمالي) وإلد الأفضل أراد مسلاحهم فلم يعيلوا إليه ولا قاربوه، فلمر يقشل من طفر به منهم، فلما ولى ابنه الأفضل أحسن إليهم، واستغان بمن قاربه ممهم على حرب العربة، وكان هذا من جملة من قاتل معه، هلما حالط المصريين خاف العود إلى بلاده، فقدم بغداد، ثم عاد إلى دمثق ولم يكن للمصريين حرب مع الفرنج إلا وشهدها فقتل مع معشما



## استمرار العلاقات المرابطية العباسية بعد يوسف بن تاشفين

- □ تبادل الخطابات بين علي بن يوسف وبين الملوك العباسيين.
  - □ التفكير في توحيد الشهور بين المغرب والمشرق!
    - □ مخطوطة ابن البناء تردد فتوى علماء المغرب.
      - □ الدنانير المرابطية في عدن.
      - □ نماذج من الخطابات المتبادلة على هذا العهد.

### استمرار العلاقات المرابطية العباسية بعد يوسف بن تاشفين

وقد استمرت العلاقات موصولة بين الجهتين بعد وفاة أمير المسلمين يوسف ومبايعة ابنه أبي الحسن علي بن يوسف الذي بعث للمستظهر بالله يجدد العهدد التي كانت في ذمة والده... وظلت المراسلات متوالية سيما وكانت الظروف آنذاك تتطلب مثل هذه المشاورات، فإن الغزو الصليبي الذي كان يتهدد المشرق والمغرب على السواء كان جديراً بتوحيد وجهات النظر، وتضاعفت المراسلات عبر الشهور، وفي مختلف المواضيع حتى لأثار «بعض» مواضيعها انتباه العاهل المغربي، كان هذا «الموضوع» جانبياً ولكن له أكثر من دلالة، ذلك أن المكاتيب البغدادية كانت تحمل تاريخاً يختلف عن التاريخ الذي يوجد في الديار المغربية.

وقد استشكل الأمير فيما يلوح، ظهور الهلال ببغداد وعدم ظهوره هنا، ولم يبق الأمر عند حدّ التساؤل ولكنه تجاوزه إلى تكليف وزيره وكاتب ديوانه أبي القالم ابن الجد باستشارة الفقهاء وأهل العلم حول هذا الاختلاف في أوائل الشهور وهل له مبرر علمي معقول، وقام الوزير بما عهد به إليه فذاكر عدداً من الشهور وهل له مبرر علمي معقول، وقام الوزير بما عهد به إليه فذاكر حتى فقهاء المغرب، لكنه لم يجد جواباً شافياً يستطيع أن يرفعه إلى علم الأمير حتى اتناهت إليه الأخبار ذات يوم وهو بمراكش سنة 510 بتوالى الغارات على شرق الأندلس فجاز إليها جوازه الثالث أواخر المحرم سنة 511... وقد أراد أبو القاسم ابن الجد في هذه الأثناء، وقد سنحت الفرصة، أن يممع الأمير عليا بن يوسف ملخص ما معه هو من العلماء، فدعا إلى جمع ضم أعيانهم وأعلامهم كان ممن حضره بإشبيلية أحد رجال الكمال والارتسام بمعرفة العلوم على تفاريعها الجد وهو يطرح السؤال أمام الفقهاء الذين كان فيهم جمع من إشبيلية وجمع من وأنبيلية وجمع من قرطبة إضافة إلى عدد من المغرب، قال لهم: «نجد تاريخ بغداد يسبق تاريخنا بيوه ويومين».!!

#### انتظام المراسلات بين المرابطين والعباسيين...

٥٠. وكان عليّ بن يوسف بن تاشين يؤدي الطباعة إلى الستطهر بالله السابي بعداد والمراسلة تحري بينهم بتاريج مختلف من أوائل الشهور وقال أو القام من الجد، وكان يكتب لعلي ان يوسف المذكور.. وعمل ذلك مي لغيه، صالت عم أجد جواباً تأمياً إلى أن جاز الأمير إلى الأندلي محمده محلس مع سالك من وقيب مع أعلام من العلماء فقلت : حد تاريخ معداد يسبق قاريخنا بيوم ويومين، فقال طالك : ذلك أمر لاند مه لبعد العطالح، فإدا التعلق عندهم الهلال سقوكم بومين يوجا في عدم القرب من الشرق من حضر صوّب ما قال ووافق عليه مني.

ما تنفيه وكست فرى على يوسعاب تلشعيدى يودد الكداعة الى السنككمر بالاسم العباب ببغدار والراسان في بنام بتاريخ منتلها واوليال الناب و وفي ال لبوالغاسرب العدوكان يكتب تعلى بي يوسمالند كورم على دالك عفليم مسالنت عندملمراجة حوابا شاميدالاله جازالا ميرالالافدنس معمع عدميلس مع ملك من وعد المالامولاد والمنظمة والمناسبة بعداد يسمه المالامولاد والمالامولاد والمساوع وموسي عفال ملاك ذالك امراء بدمندلبعد المصالع ماذالنتف عددهرالهالك سبفوكم بهومين وافلكه سبفوكم بيوم وفديسب المكلع المحاسر بثلاثة وبالكرعان عسب الغرع من الهشرى وكل من حضر صوّى ما فال وواجدة عليد و فكوبع ف التّبيد خذا عد العفيد الط معالة عاب ما ذالجزود اندفال مدت موم جزولة ومُوَّل كمد وابعبسمان معلى .. مزؤرة مراكك ولندحك مبدرا جملع العلماة سكاهل المزهب وغيظرون والمراب لللم وانسائهران السوا فرالعد للمنذا ومحدد عبد الجباد ورعو باغمان ان بعث الصلبة يفول برعوم الصابيب لماسة سلماند. ، للترتخذ وزيا بروين تنأو بدنهوع برؤية عارب بعدال عوصواء وهكذار الغن عالدالم ضاله السلع الماسي شارواله فلمك وهوالع عالزيد شويدشك مانىء شرعاغلان وكعوله والمسامة ببنهم عير و كربعث الاحراب المانيد العربي بانسي الرجول في الله كهذه وم مصوراهل مراكش ويصومون بصومذا وسنرك ضعيه ومعنك هبير وان ما بي مراكش ووابت فالماث مراحل للراكب البلاد المسديع والزمل المعتدل كماسب تفري واى 

عن مخطوطة ابن البناء بالخزانة العامة رقم 692 د

لقسد أحببت أن أذكر هسنه النسازلسة هسا لاستسدل بهما أولاً على تعساقب المراسلات... وثانياً على الرغبة الأميرية في أن لا يرى هذا الفرق في التاريخ القمري بين جناحي العالم الإسلام سيما والخلافة واحدة :(1)

\* \* \*

ولقد كان في صدر الأجوبة التي وصلت العاهل المغربي عن بعض رسائله إلى الخليفة العبامي هذا الجواب الذي يعطي فكرة عن موضوع الرسالة المرابطية إلى البلاط العبامي، التي تطلب التقليد من جهة، وتخبر على العادة - بنشاط الجيش المغربي في الأندلس، وقيامه بالواجب في الدفاع عن حوزة الإسلام، وبالرغم من أن الرسالة لا تحبل تاريخا إلا أن الدكتور حسين مؤنس - خلافاً لما في الحلل الموشية من أنها تعود لتاريخ 212 = 1118 - يرى أنها كتبت لأول إمارة على بن يوسف في أوائل المحرم سنة 500 = 2 شتنبر 1106 (2)

من عبد الله أبي العباس المستظهر بالله أمير المؤمنين إلى مقيم الدولة العباسية وزعيم جيوشها المغربية علي بن يوسف بن تاشفين رحم الله جميعهم بمنه، أما بعد فالحدد لله مقدما على كل مقال، وتالياً لكل منال وهو ذو المن والأفضال، الكبير المتعال، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد المؤيد بالتنزيل، الذي كشف عن الأمة الفمة، واستنقذ من الطلالة الأمة، وحمى به من المحارم ما كان مباحاً واقتدح من القلوب زناداً، أورى بعد ما كان شحاحاً، وأبس الدين، بعدما كان بالعدى سليبا، من النصر جناحاً، وعلى أصحابه وأزواجه، وخص العباس بن عبد المطلب صنو النبوة ووارث الخلافة وشقيق الأبوة، الميصون الطاهر، الظاهر الأوائل والأواخر، بالصلاة المسلمة المهاد، المتجددة الأمداد، ومواهب الله على أمير المؤمنين حبايس، ومنايحه لديه المتجددة الأمداد، ومواهب الله على أمير المؤمنين حبايس، ومنايحه لديه

 <sup>1)</sup> عبد الهادي التازي: نحو تاريخ هجري موحد، التمسك بالرؤية والتوسل لها بالعلم ـ مقاييس
 الأمس في حاجة إلى تطور... تعييم الرؤية في نموص الفقهاء ونتائج الحساب، دعوة الحق،
 دجنبر 1966 ص 14 ـ 25 وعدد يناير 1967 ص 4 ـ 14.

العلل الموشية ص 72 - 73 - مغطوط مكتبة سان لورنز بالإسكوريال: يحمل رقم 538 (مخطوطات عربية) - حسين مؤنس: سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيام في الأنماس، صحيفة المعهد الممري للدراسات الإسلامية في مدريد، المجلد الثاني، العدد 1 - 2 سنة 1373 = 1994 ص: 33 - 66.

كوامل نفايس، وجناب الإسلام مريع، وباع الحق وسيع، ورياض العدل أريضة، وعيون الجور مغضوضة، ونظره للرعايا يعدل الدنيا إذا مال قصدها، ويفل عنه شبا الأيام إذا أرهف حدها، والنص لرايات أليف، والظفر لجيوشه حليف، وأعداؤه للسيوف حصايد، وللحتوف طرايد، وشكره لله تعالى مؤذن بالمزيد، وشاهد لا ينفذ ولا يبيد.

وعرض بعضرة أمير المؤمنين كتابك الموضح لا خلاص عقيدتك المطبوعة بطابع الدين، المعربة عن تمسك بحبل الله متين، الهاطلة سحايبها من سما سيرتك، المضيئة مصابيحها من حميد طرقتك.

فأما ما أنهيته من توفرك على الجهاد، ومن في جملتك من الأجناد، ودفع أدناس الكفرة عما يليك من البلاد، فأنت وطائفتك من حزب الله، وحزب الله هم الغالبون، فاتخذ التقوى عمادك، والحق منارك، وسنة رسول الله على شمارك، والعمل الصالح قصدك والتوكل على الله أصلك، وأجمع من تلي أمرهم على التناصف، وأمرفهم عن التظالم، وإذا علا بك الانبساط فطامن من جناحك، وأرد من طماحك، وأعط من نفسك ما تريد أن يعطيك من فوقك، وتجرد للدفاع عن الإسلام والمسلمين وبع أعراض العاجلة بالمغفرة من رب العالمين وأعلن بالدعاء لأمير المؤمنين على ذوائب المنابر، تكن الظافر بالأعداء والظاهر، والسلام عليك وعلى من قبلك من أهل الطاعة سلاما يهديهم إلى المقام المحدود ويظلهم في ظل الرحمة المعدود إن شاء الله.

ولابد أن هذه الرسائل الأميرية، وتلك الرسائل الخليفية كان يحملها سواء من ذلك الطرف إلى هذا، ومن هذا الجانب إلى ذلك أقوام بالرغم من أن أساء معظم أولئك الرسل ظلت غير معروفة في التاريخ إذا ما استثنينا عتيقا بن عمران، وابن القامم وابن العربي...

وقد وقفت في مخطوطة (ريحان الألباب وريعان الشباب في مراتب الآداب) لأبي القامم محمد بن ابراهيم ابن خيرة المواعيني الإشبيلي على رسالة مرابطية وجهها الأمير علي بن يوسف بن تأشفين إلى المستظهر بالله العبامي كانت من إنشاء أبي القامم ابن الجد وهو يجيب بها عن كتاب عبامي سابق، ويعلن تمسكه بعلائق الولاء، واضطلاعه بالدفاع عن الإسلام في منطقة نفوذه، وهي خاليّة من التاريخ... هذا نصها :

نصر الله حضرة الإمام المستظهر بالله أبي العباس أمير المؤمنين بأفكار الحسنات، وأنوار المساعي الصالحات، وحشى إليها وفود الخيرات، وطرق دونها عيون الحادثات، كتب وليّ الدولة العباسية، المقتدى بسيرتها الفاضلة المرضية، وهو يحمد الله جلت أساؤه حمدا موصول الأسباب، محدود الاطناب، ونسأله الصلاة على محمد رسوله المنتخب اللباب من أكرم الأنساب، وأن يختص حضرة أمير المؤمنين سليل الخلائف، بصفايا العوارف والموالف واللطائف، ويجمع على الأقدار، لحقها والاعتراف بفضلها، كلمة المخالف والمحالف وعقدة المتجانى والموالى عن أوفى عهد وأقوى عقد في التمسك بعلايق طاعتها والتقلد لقلايد إمامتها بعد أن وصل إليه كتابها العزيز مضنه من مرامها العالية ومواهبها الزاكية، عهود ألزموها رسوما وحدودا، وأقامها في عضد أمره جنودا، ونشر منها ألوية للفخر وبنودا، على أنه ما زال يحمل مشابعتها ومبابعتها معتصما، وبعلامة إمامتها وخلافتها معلما، ولأحكام سنتها العادلة متقلدا ملتزما، وفى مجاهدة أعداء الدين وحماية أرجاء المسلمين مجتهدا معتزما، يشيد بالدعاء لها على منابر بلاده، ويعظم أمرها، ويفخم قدرها وذكرها، في أوقات انفراده واحتشاده، ويجعل تقوى الله تعالى نصب اعتقاده وغرض اعتماده، ويتخذ من كتابه المبين وسنة رسوله الأمين دليل هدايته وإرشاده، ويستفرغ في قطع المظالم ومنع المحارم وسع قدرته واجتهاده، وعلى هدى البصيرة والوتيرة درج من درج من آبائه وأجداده، والأحوال بحمد الله بجنباته مستقيمة، والأعمال في جميع جهاته سليمة، والأحكام بمراعاته على مركز الحق ومقر العدل مقيمة، والاجناد موفورة، في سبيل الجهاد معمورة، وأحزاب الكفر فيما جاور أقطاره موطرة مدحودة، وثغور المسلمين محوطة مضبوطة، وأمور الدين مشدودة مربوطة، وأيد الجور والخوف في جميع عمله مقبوضة مضبوطة، وبسط العدل والأمن محدودة مبسوطة، وولى الدولة الممجدة \_ وصل الله علوها وكبت عدوها يرى أن انتظام أموره ودوام ظهوره مما يعتقده ويتقلده من القيام بدعوتها والاعتصام بعصمتها والانتظام في سلك طاعتها، والله يكتبه في الرعيل الأول من جملة أوليائها وحملة آلائها المستظلين بظل رايتها ولوائها ولا يعدمه التشرف بما يرد عليه من عهودها السامية وأنحائها بعزته، وسلام الله الموصول على حشرة الامامة ومحل الكرامة ورحمة الله وبركاته».

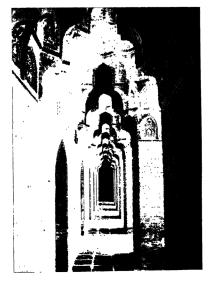

رواق القصر العباسي في بغداد

هنا انتهى المجلد الخامس

ويليه المجلد السادس

ويبتدئ بموضوع: العلاقات الدولية على عهد الموحّدين

## فهرس الصور والرسوم

| الصور والرسوم                                              | صفحة |
|------------------------------------------------------------|------|
| رمم لمركب قديم                                             | 11   |
| ثغور المغرب الشالية في طريق التحرير                        | 12   |
| المحاور التجارية الرئيسية                                  | 23   |
| الحدود التقريبية للمغرب على عهد المرابطين.                 | 24   |
| عاذج من الدكاكير «المعبودة»                                | 27   |
| دكاكير بالمسامير                                           | 28   |
| عبد الله بن ياسين كا تخيله رسام مغربي                      | 34   |
| منارة مسجد شنقيط                                           | 38   |
| أحد أبواب طليلطة                                           | 42   |
| من رسائل المعتمد بن عباد لابن تاشفين (نسخة خاصة)           | 55   |
| القلعة الحرة بقرطبة                                        | 62   |
| القلعة الحرة في جبل طارق                                   | 63   |
| حيث وقعت معركة الزلاقة                                     | 68   |
| جانب من رسالة ابن تاشفين لألفونس (نسخة خاصة)               | 71   |
| آثار المرابطين                                             | 80   |
| ألفونص يقلّد الدينار المرابطي !                            | 84   |
| جدار مرابطي                                                | 85   |
| جدران مرابطية                                              | 90   |
| جدران مرابطية                                              | 94   |
| رسم ابن عبدون كما تخيله رسام عربي                          | 95   |
| باب الخيس بمدينة مراكش                                     | 101  |
| صور الرسالة المتعلقة بأقليش (نسخة خاصة)                    | 111  |
| بيان أمير المسلمين علي بن يوسف إلى أهل الأندلس (نسخة خاصة) | 124  |
| رسالة أمير المسلمين حول ميُّورقة (نسخة خاصة)               | 133  |
| مسجد قصر الجعفرية <b>بسرقسطة</b>                           | 140  |
| خطاب أمير المسلمين إلى أهل اشبيلية                         | 141  |
| خطاب أمير المسلمين إلى أهل اشبيلية                         | 145  |

| الصبور والرسوم                                                    |         |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------|--|
| رسالة أُخرى حول مهمة ابن رشد                                      | 147     |  |
| الشباك الرخامي لجامعة القرويين                                    | 162     |  |
| محراب جامع القرويين                                               | 163     |  |
| المنبر التاريخي لجامع القرويين بفاس حيث تذاع القرارات الهامة      | 164     |  |
| من منشأت المرابطين في جامع القرويين بفاس                          | 165     |  |
| نسخة من رسالة المرابطين إلى صنهاجة تونس                           | 184     |  |
| خطاب يوسف بن تاشفين لصاحب قلعة بني حماد                           | 192     |  |
| صفحتان من يومية كريكُوار                                          | 197/196 |  |
| الصومعة العمياء بقلعة بني حماد                                    | 199     |  |
| السقف الرائع للكابيلا بلاتينا في باليرمو (صقلية)                  | 210     |  |
| وثيقة خاصة بتوزيع الماء                                           | 214     |  |
| وثيقة                                                             | 216     |  |
| منارة بيزة                                                        | 220     |  |
| أقدم وثيقة بين المرابطين وبين جنوة                                | 223     |  |
| صور من جنوة<br>صور من جنوة                                        | 254     |  |
| عملة ذهبية مرابطية تحمل اسم الأمير إبراهيم بن أبي بكر             | 258     |  |
| عينة من الدينار المرابطي                                          | 271     |  |
| ضريح ابن العربي على مقربة من باب الشريعة بفاس                     | 275     |  |
| وثيقة من مخطوطة الخزانة العامة : رسالة بن العربي                  | 282     |  |
| جانب من مخطوطة رقم د. 3. 1020 تتصن خطاب الخليمة المستظهر إلى يوسف | 287     |  |
| بن تاشفین ،                                                       |         |  |
| جانب من مخطوطة رقم د. 3. 1020 تتضن جواب الوزير بن جهير ليوسف بن   | 288     |  |
| تاشفين                                                            |         |  |
| رسم لابن العربي وابنه أمام المستظهر بالله ووزيره ابن جهير         | 311     |  |
| المؤلف يتسلم أوراق اعتماده سفيراً في بغداد المرة الأولى           | 313     |  |
| رسم لمخطوطة ابن البناء في الخرانة العامة بالرباط                  | 320     |  |
| ربم لرواق القصر العباسي في بغداد                                  | 324     |  |

## فهرس الموضوعات

| الموضوع                                          | صفحة |
|--------------------------------------------------|------|
| دولة المرابطين                                   | 7    |
| بين المرابطين والبرغواطيين                       | 8    |
| الأسطول علي عهد المرابطين                        | 10   |
| المرابطون وأمبراطورية غانة                       | 13   |
| مراسلة ملك غانة مع يوسف بن تاشفين                | 16   |
| بلاد غانة في إفادة البكري                        | 17   |
| غانة في جغرافية المأمون                          | 19   |
| صلة إفريقيا بالإسلام عبر المغرب                  | 21   |
| صدى غانة في بغداد بواسطة المغرب                  | 26   |
| الفتاوي الفقهية تعالج نوازل غانة                 | 29   |
| دور عبد الله ابن ياسين                           | 31   |
| انتشار الدعوة الإسلامية                          | 36   |
| التأثيرات المتبادلة                              | 37   |
| علاقة المرابطين بالأندلس                         | 39   |
| من أخبار الشعوبية التي كانت تلهب الخلاف          | 44   |
| نموذج من الخطابات المتبادلة بين الفونصو والمعتمد | 47   |
| الحوار بين الإسلام والمسيحية                     | 48   |
| سفارات ملوك الطوائف لدى يوسِف بن تاشفين          | 49   |
| يوسف بن تاشفين يلبي نداء الأندلس                 | 59   |
| تمسك المرابطين بمبدإ الشورى                      | 62   |
| معركة الزلاَّقة وظروفها                          | 69   |

| الموضوع                                                  | صفحة |
|----------------------------------------------------------|------|
| الدينار المرابطي يتعزز بعد وقعة الزلاقة !                | 83   |
| دور المرابطين في تطويق الحروب الصليبية بالمشرق           | 86   |
| الجواز الثالث لتصفية ملوك الطوائف                        | 87   |
| التنازلات التي كان يوسف لا يرضى عنها                     | 93   |
| المرابطون ومملكة بني هود                                 | 97   |
| التقرير الذي رفع إلى العاهل بمناسبة النصر                | 100  |
| وفادة بمراكش تحمل خطاباً إلى يوسف بن تاشفين في آخر أيامه | 102  |
| جواب ولي العهد على تقرير الفقهاء                         | 103  |
| معركة أقليش أو الكونتات السبعة                           | 107  |
| الشعر في خدمة التاريخ                                    | 116  |
| <br>الجواز الثاني للأَمير علي بن يوسف بن تاشفين          | 117  |
| نحو المنطقة الغربية وفتح قلعة شنترين                     | 120  |
| رسالة من بعض المرابطين إلى أمير المسلمين حول حصن أرلبة   | 125  |
| أول مصادرة مغربية لإنتاج مشرقى !                         | 126  |

افتتاح الجزر الشرقية

معركة إفراغة (FRAGA)

أيام الأمير تاشفين بن على

ابن حمديس ومبشر ابن سليمان

مما قاله الشاعر التطيلي في الأمير علي بن يوسف

ابن أبي الخصال وانهزام المرابطين في بلنسية!

وفادة ابن رشد لمراكش حول المعاهدين وتغريبهم إلى مكناس وسلا

الإدارة في عهد المرابطين من خلال علاقاتهم مع الإمارات المجاورة

تدهور العلاقات بين المرابطين وبنى هود

استصراخ المسلمين في سرقسطة بالمغرب

127

130

134

135

142

151

155

161

166

169

| الموضوع                                                     | صفحة |
|-------------------------------------------------------------|------|
| العلاقات بين المرابطين وبين الصنهاجيين بتونس                | 175  |
| المرابطون في نجدة الزيريين ضد روجي صاحب صقلية               | 185  |
| علاقة المرابطين ببني حماد وتهنئة يوسف بن تاشفين للمنصور     | 187  |
| العلاقات بين المرابطين وصقلية                               | 201  |
| المغرب يواجه صقلية لمساعدة تونس                             | 209  |
| وضع المسلمين في صقلية من خلال الوثائق المعاصرة              | 211  |
| علاقات المرابطين بالجمهوريات الساحلية بيزة ـ جنوة ـ مرسيليا | 117  |
| المرابطون والبابا                                           | 224  |
| المبادئ العامة للاتفاقيات المبرمة مع الأُمم النصرانية       | 225  |
| الاتفاقيات الشفوية بين المغرب والأمم المجاورة               | 253  |
| العلاقات بين المرابطين والعباسيين                           | 255  |
| عهد العباسيين إلى المرابطين                                 | 257  |
| البريد بين المشرق والمغرب                                   | 258  |
| اتصالات البعثة المغربية بعلماء المشرق                       | 291  |
| فتوى الغزالي حول موقف بن تاشفين من ملوك الطوائف             | 295  |
| العلاقات مع أُمراء القاهرة                                  | 314  |
| بين المرابطين والفاطميين                                    | 315  |
| استمرار العلاقات المرابطية العباسية بعد ابن تاشفين          | 317  |
| انتظام المراسلات ومحاولة توحيد مداخل الشهور بين المشرق      | 320  |
| والمغرب!                                                    |      |
|                                                             |      |
|                                                             |      |
|                                                             |      |
|                                                             |      |



رقم الإيداع القانوني: 1986/25

تم طبع هذا الكتاب بمطابع فضالة - الحمدية

## HISTOIRE DIPLOMATIQUE DU MAROC

( DES ORIGINES À NOS JOURS )

notificant anne.
There have colour the colour that have been and the colour that the colour th

Tome 5 L'époque almoravide

Pal

ABDELHADI TAZI

MEMBRE DE L'ACADEMIS DU ROYAUME DU MAROC

1987 = 1407